# التوسيط و المرافق الم

‹‹ رَسَالَة فِي الْمُكَفِّراتُ القَولِيَّة وَالْعَلِيَّة مِنْخِلَالِ أَقُولَ إِلْعُكَامًاء ››

# بقسكار معتبدالقسادرالسَّقَاف

المطعت على الرسالة المرفقة التيكشيم في الكفرات القولية والعملية ، وقد قرأتها كلها فألفيها رسالة فيحة صفيرة بحسن طبعها ونشرها ليستفيرمنها المسلمونث »
 (ابع بلا)

« لَمَا كَانَتَ مَسَّالُكُ الكُفرَ بِالقولِ وَالعملِ بِي [فرطِ وَتَفَيْطٍ ، وغلوتقصيرٍ وخاصيةٍ وارجاد ، أُردتُ أن يكون هذا الكذاب كالحسنة بين السيئتين ، والفضيلةِ بين الرذيليق ، والعلطِ بين الطرفين »

تراُها وتَزَّمْهَا وأُوصِى بطِبْهَ اونشَّرهَا الإِمَسَاءَ الْإِمَسَاءَ الْعِمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدِيرُ الْعَمْدُ الْعَالِمُ الْعَمْدُ الْعُمْدُ الْمُعْدُونُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْمُعْمُمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُلُونُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْعُمْدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْعُمْدُ الْمُعْمُلُونُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُلُونُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعُمُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُع

> دَارُانِنَ الِقَيَّــُمُ للنشروَالتَّوزيء

جَمَيْع يُحِقوُق الطّبِع عِجْفوُظِة الطّبَعَثُة الأُولِث ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م



دارا برالف يملست والتوزيع

الدَّمَّاءُ ـ شَارِع الخَارِّاتُ هُاتَفُ: ٨٤٦٢٥٥٤ ـ فَاكسُ: ٨٤٦٢٧٥٢

صَيّ: ١٨٦٥ - المِّهْ زالبريْدي: ١٨٦٥

المملكة العَنبيّة السّعُوديّة

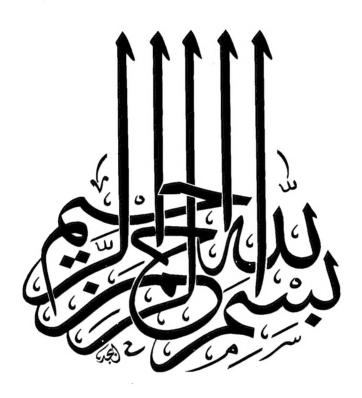

(﴿ فَهِذَا الْمُذَكُورُ فِي هَذَا البَّابِ إِجَمَاعٌ مِنْهُمْ أَلَّهُ يَخْرَجُ مِنَ الْمِلَّةُ وَلُو معه الشُّهادتان ، لأجل اعتقاد واحد ، أو عمل واحد ، أو قسول واحد ، يكفي . بإجماع أهل العلم م ، لا يختلفون فيسمه )) عمد بن إبراهيم آل الشيخ

#### الملكت العَرِبِّة السّعوديَّة رُمَّاسَةْ إِدَّارَة البَوْشِ العِلمِيّة والافنّاء مكتبُ المفِتي لعَامَ

حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف وفقه الله لما فيه رضاه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد .

فاشارة إلى رسالتك الموجهة إلى سماحة الوالد المفتى العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ المشفوع بها كتابك المسمى المكفرات القوليه والعمليه من خلال أقوال العلماء.

أفيدك أنه قد تم عرض رسالتك وكتابك على سماحته في حياته وقد أملى جواباً لكم مانصه ( فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق واطلعت على الرسالة المرفقة التي كتبتم في المكفرات القولية والعلمية . وقد قرأتها كلها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله وقال في الترغيب إلى آخره . وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس ) فأرجو الاحاطة وأسأل الله لكم العون والتوفيق إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مدير عام مكتب مفتي عام المملكة مدير عام مكتب مفتي عام المملكة د / عبدالله بن حافظ الحكمي

## المحتويات

| صفحة |                                                                                              | رقم  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | مُعْتَكُمْ تَنَا                                                                             |      |
|      | التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. ت :١١٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ٠.١  |
|      | الإمام سفيان بن عيينة . ت :١٩٨١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | ۲.   |
|      | الإمام محمد بن إدريس الشافعي . ت : ٢٠٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | .٣   |
|      | الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي . ت : ٢١٩هـــ                                              | ٤.   |
|      | الإمام إسحاق بن راهوية المروزي . ت : ٢٣٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | ۰.   |
|      | الإمام أبو ثور إبراهيم بن حالد. ت :٢٤٠٠هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | ۲.   |
|      | الإمام أحمد بن حنبل . ت :٢٤١هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | ٧.   |
|      | فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي . ت : ٢٦٥هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ۸.   |
|      | إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ت: ٣١٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ٠٩   |
|      | الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ت :٣٢٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | ٠١.  |
|      | شيخ الحنابلة الحسن بن علي البربهاري . ت : ٣٢٩هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | .11  |
| ٣٢   | أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (الحنفي) . ت :٣٧٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | ٠١٢. |
|      | الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي . ت : ١٨٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۳.  |
|      | محمد بن الوليد السمرقندي (الحنفي) : كان حياً سنة ٥٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ۱٤.  |
| ~~   | العلامة أبو محمد على بن حزورالظاهري بن ٢٥٠ وه                                                | .10  |

| الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المالكي). ت :٦٣ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۲۱.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني(الشافعي)ت:٤٧٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | .17  |
| فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (الحنفي). ت:٤٨٢هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ۸۱.  |
| عماد الدين علي بن محمد الكِيا الهرَّاسي(الشافعي).ت:٤٠٥هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | .19  |
| القاضي أبو بكر بن العربي (المالكي) . ت :٤٣٥هـــ                                             | ٠٢.  |
| القاضي عياض بن موسى (المالكي). ت:٤٤٥هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | . ۲۱ |
| فخر الدين محمد بن عمر الرازي . ت: ٤٤٥هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | . ۲۲ |
| علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني (الحنفي). ت :٥٨٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ٠٢٣  |
| فخر الدين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي) . ت :۹۲۰هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | .7 £ |
| أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . ت : ٩٧٥هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ٠٢٥  |
| جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (المالكي) . ت:٦١٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ۲۲.  |
| برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي) . ت :١٦٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | . ۲۷ |
| عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي). ت : ٣٦٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ۸۲.  |
| عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب(المالكي).ت:٢٤٦هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | .۲۹  |
| أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . ت : ٢٧١هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | ٠٣٠  |
| محي الدين يحي بن شرف النووي (الشافعي).ت:٦٧٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ۳۱.  |
| شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (المالكي) . ت :٦٨٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ٠٣٢. |
| شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . ت : ٧٢٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ۳۳.  |
| علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري(الحنفي).ت :٧٣٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ۳٤.  |
| عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري (الحنفي) . ت :٧٤٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ۰۳۰  |
|                                                                                             |      |

| زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي) . ت :٧٤٩هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ۲۳.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . ت :٥٠١هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | .۳۷   |
| تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (الشافعي).ت:٥٦٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | .۳۸   |
| محمد بن مفلح المقدسي الصالحي (الحنبلي) . ت :٧٦٣هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | .۳۷   |
| الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير. ت :٧٧٤هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | ۴۳.   |
| الشيخ خليل بن اسحاق (المالكي) . ت : ٧٧٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |       |
| محمد بن عبد الرحمن العثماني (الشافعي) . ت : بعد ٧٨٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | . ٤١  |
| عالم بن العلاء الأندربتي الدهلوي (الحنفي) . ت : ٧٨٦هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | . ٤٢  |
| سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (الشافعي).ت : ٧٩٢هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | . 27  |
| بدر الدين بن محمد بمادر الزركشي (الشافعي) . ت ٢٩٤٠هـــ                                     | . 1 1 |
| الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (الحنبلي). ت :٧٩٥هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | . ٤ 0 |
| برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري(المالكي).ت:٩٩٩هــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | . £7  |
| عمد بن شهاب البزاز (الحنفي) . ت :۸۲۷هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | . ٤٧  |
| العلامة محمد بن المرتضى ابن الوزير الصنعاني . ت : ٨٤٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | . ٤٨  |
| علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي (الحنفي). ت :٨٤٤هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | . ٤٩  |
| الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت :٥٥٢هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | .0.   |
| كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الهمام (الحنفي).ت :٨٦١هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | .01   |
| جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (الشافعي) . ت : ٨٦٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | .07   |
| محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) . ت : ٨٦٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | .07   |
| محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج)(الحنفي).ت: ٩٧٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | .01   |
|                                                                                            |       |

| تحمد بن الحمد المنهاجي الأسيوطي(الشافعي).ت: ٨٨٠هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | .00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي). ت :٨٨٥هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | .০٦  |
| محمد بن فراموز (مُنلا خِسرو) (الحنفي) . ت :۸۸۵هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | ۰۰۷  |
| أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصَّاع (المالكي).ت:٩٤٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ۵۰.  |
| محمد بن قاسم الغزي (الشافعي). ت :٩١٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | ٠٥٩  |
| زكريا بن محمد الأنصاري (الشافعي) .ت:٩٢٦هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | .٦٠  |
| محمد بن عبدالرحمن المغربي (المالكي). ت :٩٥٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ۱۲.  |
| شهاب الدين أحمد البرلُسي (عميرة) (الشافعي) .ت :٩٥٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ۲۲.  |
| زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفي).ت :٩٧٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦٣.  |
| محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبلي).ت:٩٧٢هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | .71  |
| أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (الشافعي). ت : ٩٧٣هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | .٦٥  |
| محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (الشافعي) . ت :٩٧٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | . ٦٦ |
| زين الدين بن عبد العزيز المليباري (الشافعي).ت:٩٨٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ٧٢.  |
| محمد عبد الرؤوف المناوي (الشافعي).ت: ١٠٣١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ۸۲.  |
| مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (الجنبلي) . ت :١٠٣٣هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | .٦٩  |
| منصور بن يونس البهوتي (الحنبلي) . ت :١٠٥١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ٠٧٠  |
| أحمد بن أحمد شهاب الدين القليوبي (الشافعي). ت :١٠٧٠هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ٠٧١  |
| عبد الرحمن بن شيخي زاده داماد(الحنفي).ت:۱۰۷۸هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | ٠٧٢. |
| أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) . ١٠٩٥هـــ:                                        | ۰۷۳  |
| أحمد بن محمد الحسيني الحموي (الحنفي) . ت: ١٠٩٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ٠٧٤  |

| العلامة صالح بن مهدي المقبلي . ت : ۱۱۰۸هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ۰۷۰  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مجموعة من علماء الهند الأحناف                                                            | ۲۷.  |
| العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . ت :١١٨٢هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | .٧٧  |
| أحمد العدوي أبو البركات (الدردير) (المالكي) . ت:١٢٠١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | .۷۸  |
| سليمان بن عمر العجيلي (الجمل ) (الشافعي).ت:٢٠٤هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | .٧٩  |
| الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ت :٢٠٦١هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ٠٨٠  |
| الشيخ محمد بن علي بن غريب . ت : ١٢٠٩هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | ۱۸.  |
| سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (الشافعي). ت :٢٢١١هــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ۲۸.  |
| عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي).ت:١٢٢٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ۸۳.  |
| محمد بن بدر الدين بن بلبان (الحنبلي). ت : ١٠٨٣ هــ٩٩                                     | ۸٤.  |
| الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب.ت:١٢٣٣هـ                                    | ۰۸۰  |
| مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني (الحنبلي). ت :١٢٤٣هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ۲۸.  |
| الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ت :١٢٤٤هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | .۸۷  |
| العلامة محمد بن علي الشوكاني . ت :٢٥٠١هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | .۸۸  |
| محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) . ت :۲۵۲۱هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ۸۹.  |
| شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي . ت :٢٧٠٠هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ٠٩٠  |
| إبراهيم بن محمد بن أحمد البيحوري(الشافعي). ت :٢٧٧ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ۱۹.  |
| الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين . ت ١٢٨٢:هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | .97  |
| الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب.ت:١٢٨٥هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۹۳.  |
| محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش (المالكري. ت : ٢٩٩ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | .9 £ |

| الشيخ حمد بن علي بن عتيق . ت ١٣٠١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | .90  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| أحد علماء الدعوة النحدية                                                              |      |
| عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي) .ت : ١٣٠٢هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | .97  |
| العلامة صديق حسن خان القنوجي . ت : ١٣٠٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | ۹۸.  |
| الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري . ت : ١٣٢٩هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | .99  |
| علامة الشام محمد حمال الدين القاسمي . ت :١٣٣٢هـــ                                     | .1   |
| محمد أنور شاه الكشميري ش: ١٣٥٢هـ                                                      | .1.1 |
| ابراهیم بن محمد بن ضویان (الحنبلي).ث :۱۳۵۳هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | .1.1 |
| السيد محمد رشيد رضا . ت : ١٣٥٤هـ                                                      | ۱۰۳  |
| العلامة عبد الرخمن بن ناصر بن سعدي. ت ١٣٧٦هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ٠١٠٤ |
| الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . ت :١٣٧٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | .1.0 |
| الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . ت ١٣٨٩٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | ۲۰۱. |
| العلامة محمد الأمين الشنقيطي . ت :١٣٩٣هـــ                                            | .1.4 |
| اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (بالسعودية)                                    | ۸۰۸. |
| الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز                                                  | ٠١٠٩ |
| الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين                                                          | .11. |
| الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين                                                  | .111 |
| الشيخ صالح بن فوزان الفوزان                                                           | .114 |
| الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد                                                         | .11٣ |
| الم سوعة الفقهية الكربية                                                              | .112 |



#### مُعَكُلُمْتُهُ

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يهده الله وحده لا شريك له يُضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه؛ أمَّا بعد:

فإنه من المقطوع به عند أهل السنة والجماعة أنَّ الإيمان قولُ وعمل (۱) يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتارة يقولون : الإيمان : قولٌ باللسان ، وعمل بالأركان (الجوارح) ، واعتقاد بالجنان (القلب)، وتارة يقولون : قولٌ وعمل ونيَّة ، ولهم عبارات لا تختلف عن هذه في معناها، وقد حكى غيرُ واحد إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء والمجدثين على ذلك، ومسن هؤلاء الشافعي (۱) والبغوي (۱)

<sup>(</sup>١) قول القلب واللسان ، وعمل القلب والجوارح .

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية في كتاب "الإيمان" (ص٢٩٢): (رقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة ...وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجيزئ واحد من الشلاث إلا بالآحر » قلت : لم يرد هذا النقل في كتاب الأم المطبوع فليستدرك من هنا.

<sup>(</sup>٣) قال في "شمرح السينة" (ص٣٨) : «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، ... وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ... »

وابن عبدالبر(١) وغيرهم . بل أصبح هذا مما يميزهم عن أهـــل البـدع.

كما أنّه من المقطوع به عندهم أنّ من الأقرال والأعمال ما هو كفرٌ أكبر يُخرج من الملّة ، وقد حكى غيرُ واحدٍ الإجماع على أنّ سبّ الله ورسولِه كفرٌ مخرج من المله ، ومن هؤلاء: الإمام إسحاق بن راهوية ومحمد بن سحنون وغيرهما . فظن بعض الناس أنّ الكفر العملي لا يخرج صاحبه من الإسلام وأنّ سبّ الله ورسوله مستثنى من ذلك " ، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. بل حكى غيرُ واحدٍ الإجماع على أنّ الكفر يكون

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في مجلة الفرقان الكويتية ، العدد (٩٤): (رالذَّبحُ لغيرِ الله ، والسُّحود لغير الله ، كفرٌ عمليٌ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلَّى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه ، فإنَّه يكفر كفراً عمليَّا أكبر والعياذ بالله وهكذا إذا سبَّ الدِّين ، أو سبَّ الرَّسول ، أو استهزأ بالله ورسوله ، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَة والجماعية)

<sup>(</sup>١) قال في التمهيد (٢٨/٩) : ﴿أَجْمَعُ أَهْــِـلُ الْفَقَــَهُ وَالْحَدِيــَثُ عَلَــَى أَنَّ الإِيمــان قول وعمل ، ولا عمل إلا بنيَّـــة...»

<sup>(</sup>٢) انظر النقولات عنهم من هذا الكتـــاب.

<sup>(</sup>٣) سئلت اللجنة الدائمـــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء في السـعودية (٣٤/٢) السئوال التالي : (( اعتبارهم تارك الصَّلاة كافراً كفراً عمليــاً والكفــر العملــيُّ لا يخــرِجُ صاحبَه من اللِّلة إلاَّ ما استثنَوْه من سبِّ الله تعالى وما شابحه فــهل تــارك الصـــلاة مســـتثنىً وما وجه الاســتثناء ؟

بالقول أو الفعلِ أو الإعتقاد ، ومن هـولاء : العلامـة ابـن حـزم (۱) والشيخ سليمان آل الشيخ (۱) والشـيخ عبـدالله أبـابطين والشـيخ عمد بن ابراهيم (۱) ، فسقطت دعوى الاسـتثناء والحمـد لله ، ومـن فرّق بين سبّ الله أو رسوله وبين أي قول أو عمـل أجمـع المسلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السـجود لصنـم أو نحو ذلك فعليه الدليل . فلا يظنُّ ظانٌ أنَّ في المسألة خلافاً يجعل المسائلة مـن مسائل الخلاف والاجتهاد ، إذ لا يستطيع أحدٌ أنْ يحكـي عـن واحـد مـن علماء أهل السنة والجماعة خلاف ذلك البتّـة .

هذا وقد تردّدت في الآونة الأحسيرة مسألة التَّكفير بالقول والعمل، وزعم بعضُهم أنَّه لا يكفُر إلاَّ من اعتقد الكفر، أمَّا من تلفَّظ به أو عمل ما هو كفرُ صراحةً فلا يكفر؛ إذ الكفر هو

<sup>(</sup>١) قال في "الفِصَل" (٢٤٥/٣). ((بقي من أظهر الكفر: لا قارئاً ولا شاهداً ، ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمَّدة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله ﷺ بذلك ، وبنصِّ القرآن على من قال كلمة الكفر إنَّد كافرٌ »

<sup>(</sup>٢) قال في "الدلائل" (ص٣٠): «أجمع العلماء على أنَّ من تكلَّم بالكفر هازلاً أنَّه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفرَ خوفاً وطمعاً في الدُّنيا ؟!... »

<sup>(</sup>٣) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" (٢٥٩/١): ((والمرتبد هو البذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك وهو قبل ذلك يتلفّظ بالشّهادتين ويصلي ويصوم ، فإذا أتى بشيء مما ذكروه صار مرتدًا مسع كونه يتكلّم بالشّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرّدة ، وهذا ظاهر بالأدلّة من الكتاب والسُّنة والإجماع »

<sup>(</sup>٤) قال في شرحه لكشـف الشـبهات (ص١٠٢): (رفـهذا المذكـور في هـذا الباب إجماع منهم أنه يخوج من الملة ولو معـه الشـهادتان، لأجـل اعتقـاد واحـد أو عمل واحد أو قول واحد، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفـون فيـه)

الاعتقاد فقط \_ وهذا هو مذه \_ بلرجئة المذموم \_ ، مستدلين بتقسيم بعض العلماء الكفر إلى عمل \_ ي واعتقدي وأنَّ الأول كفر أصغرُ والثاني كفر أكبرُ ، دون تفريق بين الكفر العمل ي الدي يعني العلماء والكفر بالعمل أو الأعمال المكف \_ .

ومن هنا نشأت شبهة أخرى وهي أنَّ المرء لو عمل عملًا كفريًا ، كالسُّحود لصنم أو صليب ، أو قال قول كفريّاً ،كسَبُّ الله ورسوله، أو استهزأ بآيات الله لُشهوة أو غرض دنيوي فإنَّه لا يكفُر ما لم يعتقد ؛ فعدُّوا ذلك مانعاً من موانع التَّكفير ، والذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أنَّ موانع التكفير أربعة: «الجهل، والخطأ، والتأويل أو الشبهة، والإكراه»، فمن وقع في كفر عملاً أو قولاً ثم أقيمت عليه الحجة وبُيِّن له أنَّ هذا كفرٌ يُخرج من الملة فأصر على فعله طائعاً غير مُكْرة ، متعمداً غير مخطىء ولا متأول فإنَّه يكفر ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض دنيويّ، فإنَّه يكفر ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض دنيويّ، وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله.

ولما رأيتُ بعضَهم يستشهد باقوال محتملة لبعض العلماء، نشطّتُ لجمع جملةٍ من أقوالهم في هذه المسألة . فتحصل لي منها مئات الأقوال لأكثر من مئة عالم، نقل بعضهم الإجماع كما تقدم.

#### وهنا لابد من توضيح أمور تتعلَّق بمنهج الكتاب: أولاً :مجمَل أقوالِ العلماءِ التي جمعتُها تنحصر في خمس عبارات :

١- أَنَّ الكفرَ يكون بالقول أو الفعل . فلم يقيدوه
 بالاعتقاد (١) .

٣- أنَّ الكفرَ يكون بالقول أو الفعل ولـــو لم يُعْتَقَــد ، فنصُّـوا على عدم شرطيَّة الاعتقــاد(٣).

<sup>(</sup>۱) ومن هؤلاء: نافع مولى ابن عمر ، الشافعيّ ، إسحاق بن راهويه ، محمد ابن سحنون ، ابن حرير الطبريّ ، أبو الحسن الأشعريّ ، البرهاريّ ، الجصّاص ، ابن عبدالبرّ ، الجوييّ ،البزدويّ ، إلكيا الهرّاسيّ ، ابن العربيّ ، السرازيّ ، الكاسايّ ، الفرغان صاحب فتاوى قاضيحان ،ابن الجوزيّ ، القرطيّ ، القرايّ ، ابن القيّم ، ابن مفلح ، ابن رجب ، السبزاز صاحب الفتاوى البزازية ، ابن حجر العسقلايّ ، المرداويّ،ابن بلبان ،الحمويّ ،العدويّ ،الشوكانيّ ،رشيد رضا ،الحكميّ ، الشاغيطي.

<sup>(</sup>٢) ومن هؤلاء: ابن شاس ، ابن قدامة ، ابن الحساجب ، السوردي ، السبكيّ، خليل بن إسحاق ، العثمانيّ ، ابن فرحون ، الطرابلسيّ ، المحلّي ، الأقفهسيّ ، الرصَّاع ، ابن قاسم الغزيّ ، زكريّا الأنصاريّ ، ابن النحّار ، الملياريّ ، المناويّ ، مرعيّ بن يوسف ، البهوتيّ ، محمد بن غريب ، البحيرميّ ، عبدالرحمن بن حسن اللهيخ ، البكريّ ، القنوجيّ، أحمد بن عيسى ، ابن ضويان ، ابسن سعديّ ، اللجنة الدائمة للإفتاء ، بكر أبو زيد.

<sup>(</sup>٣) ومن هؤلاء: أبو ثور ، السمرقنديّ ، ابن حسزم ، القساضي عيساض ، ابن مازه ، النوويّ ، ابن تيميّة ، علاء الديسن البحساريّ ، الحبسوبيّ ، الأندربستي الدهلسويّ ، الاندربستي الدهلسويّ ، التفتازانيّ ، الزركشيّ ، ابن الوزير ، ابن الهمّسام ، المنسهاجيّ الأسسيوطيّ ، الأقفهسسيّ ،

٤\_ أنَّ الكفرَ يكون بالقول والفعل ولـو لحـظٌ مـن حظـوظِ الدُّنيـا (۱).

٥ ردودٌ أو إنكارٌ على الجهميّة والمرحئ ... الذين يشترطونَ الاعتقاد أو الاستحلال (١).

ومن تأمَّل هذه العبارات يجد أن مؤدَّاها واحدُّ وإنْ كان بعضُها أصرح من بعض في بيان المقصود .

ابن أمير الحاج ، منلا حسرو ، عميرة ، ابين نجيم ، الهيتميّ ، الخطيب الشربيني ، القليوبيّ ، زاده داماد ، الكفويّ ، المقبليّ ، الصنعانيّ ، الجمسل ، محمد بن عبد الوهّاب ، ابسن عابدين ، الوهّاب ، الشرقاويّ ، الرحيبانيّ ، عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب ، ابن عابدين ، البيجوريّ ، أبابطين ، عليش ، حمد بن عتيق ، جمال الدين القاسميّ ، الألوسيّ ، الكشميريّ ، محمد بن إبراهيم ، ابن عثيمين ، ابن جبرين ، الفووزان ، بكر أبو زيد ، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة و من ألفاظهم: ولو لم يعتقد ، وإن لم يعتقد ، ولا معتقد له ، من غير اعتقاد له ، وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه ، سواء (لا فرق) صدر (قاله) عن اعتقاد أو عناد أو .. ، سواء كان يعتقد أو كان ذاهيلاً عن اعتقاده ، ولا ينفعه ما في قلبه ، وإن كان قلبه مطمئناً بالإيمان ، جاداً أو هازلاً (لاعباً) (مازحاً) ، الردّ على من قال لا يكفر حي يعتقد . إلى غيير ذلك من الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) وممن صرَّح بذلك: ابن تيميّة ، ابن كثير ، محمد بن عبدالرحمن المغربيّ، المقبليّ، محمّد بن عبد الوهّاب ، سليمان بن عبدالله آل الشيخ ، حمد بن عتيق ، محمّد بن إبراهيم ، الفوزان . ومن ألفاظهم: وإن كسان سببه حسب الدّنيا على الآخرة ، بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقيدة ، طمعاً في الدّنيا ، من أحسل التّحارة ، خوفاً من نقصِ مال ، مدارة لأحد ، أو لغير ذلك من الأغراض ، سببه حظّاً من حظوظ الدّنيا، من أحل ماله أو بلده أو أهله ، سببه قوة الشهوة . إلى غير ذلك من الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) ومن هؤلاء: ابن عيينة ، الشافعيّ ، الحميديّ ، أحمد بن حنبل ، ابن حرم، ابن تيميّة ، الفوزان.

ثانياً: نقلْتُ أقوال بعض فقهاء المذاهب من الأشاعرة والماتريديّة ممن خالطهم شيءٌ من الإرجاء لأنَّ ذلك أبلغ في الاستشهاد وإن كان قدوتنا علماء السُّنَّة القائلين بان الإيمان قولٌ وعملٌ.

ثالثاً: رتَّبْتُ العلماءَ على حسب وَفَيَاتِــهم ، والأحيــاءَ منــهم على حسب ولادَتِــهم.

#### فكان منهم:

١ – أئمة أعلامٌ من القرون الأولى أمثال: نافع مولى ابن عمر، وابن عيينة، والشافعيّ، والحميديّ، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن سحنون، وابن حرير الطبريّ، وأبو الحسن الأشعريّ، والبرهاري.

٢ - ومنهم مفسرون أوردْتُ كلامَهم عند تفسيرهم لبعض الآيات. مثل : الجصّاص ، وإلكِيا الهرَّاسي ،وابن العربي ،و الرّازي، وابن الجسوزي ، والقرطبي ، وابن كثير ، والقاسمي ، والألوسي.

٣ - ومنهم علماء مجتهدون: كابن حررم (الظاهري)، وابن وابن عبد البرِّ (المالكيّ)، والنوويّ (الشافعيّ)، وابن تيميّة (الحنبليّ)، وابن القيِّم (الحنبليّ)، وابن الوزير، وابن حجر العسقلانيّ (الشافعيّ)، والمقبليّ، والصنعانيّ، والشوكانيّ، وصِدِّيت خان.

٤ - ومنهم فقهاء مذاهب لا يسلم كثيرٌ منهم من شيء من الإرجاء.

فمن الحنفيَّة: السمرقنديِّ ، والـــبزدويِّ ، والكاســانيِّ ، وابــن مازه ، والبزَّاز ، وابن الهُمام ، وابــن أمــير الحــاج ، ، وابــن نجيــم، والكفُويِّ ، وابن عابدين . وغـــيرهم.

ومن المالكيَّة: القاضي عِياض ، وابن شاس ، وابن الماس ، وابن الحاجب، والقرافي ، وحليل بن إسحاق ، وابن قاسم الرصَّاع ، والعَدوي الشهير بالدردير ، والشيخ عليش ، وغيرهم مُمَّن تقدم من المفسِّرين كابن العربي والقرطبيِّ.

ومن الشافعيّة : إمام الحرمين الجُويينيِّ ، والسُّبكيِّ ، وحسلال الدين المحليِّ، ومحمد بن قاسم الغَزِّيِّ ، وزكريَّا الأنصاريُّ ، وعميرة ، وابن حجر الهيتَمييِّ ، والشربينيِّ ، والقليوبيِّ ، والعُجيليِّ المشهور بالحمل ، والبحيرميِّ ، والشرقاويُّ ، والبيحوريُّ ، والبكريُّ. وغيرهم.

ومن الحنابلة: ابن قُدامـــة ، وابــن مفلـــح ، وابــن رجــب ، والمرداوي ، وابن النجـــار ، والكرمــيِّ، والبــهوتيِّ ،وابــن بلبـــان ، والرحيبانيِّ ، وابن ضويان ،وغـــيرهم.

ه - ومنهم طائفة من علماء الدَّعوة النجديَّة: كالإمام محمّد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله وحفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرَّحمن بن حسن، و محمد بن غريب ، وأبابطين ، وحمد بن عتيق، وأجمد بن عيسى.

٦ - ومنهم معاصرون : كأنور شاه الكشميري ، ورشيد
 رضا ، والسعدي، والحكمي ، ومحمد بن إبراهيم ، والشنقيطي .

ومن الأحياء: ابن باز ، وابن عثيمين ، وابـــن جــبرين ، والفــوزان، وبكر أبوزيـــد.

ومن أعضاء اللجنة الدائمـــة في الســعودية غــير مــن ذُكــر: العفيفي ، وآل الشيخ ،وابن قعـــود.

رابعاً: آثرت أن أبقي كلام من نقلت عنهم كما هو ولم أعلَّق عليه إلا تعليقات يسيرة وذلك لوضوح كلامهم وجلائه.

خامساً: لم أنقل كلام العلماء المتعلّق بتكفير تراك الصّلاة، وهم جمهور أصحاب الحديث، علماً أنّها أقوالٌ كثيرة جداً مبثوثة في كتب السّلف؛ وذلك لأنّها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث (۱). ولكن هاهنا مسألة مهمّة ، وهي أنّ أصحاب الحديث الذين لم يكفّروا تارك الصّلاة؛ لا يعنون أنّ الصّلة عملٌ والعمل

<sup>(</sup>١) قال الإمام محمد بن نصر المروزيّ في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٣٦-٩٢٥/٢): (﴿ كُرنا الأحبار المروية عن النبي ﷺ في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملّة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذليك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي ﷺ ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها . -ثم أورد مقالة الفريق الأول وقال : قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمداً، وحكينا جملة ما احتجوا به، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث. وقد خالفتهم جماعة أحرى من أصحاب الحديث، فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة ، إلا أن يتركها جحوداً أو إباء واستكباراً واستنكافاً ومعاندة فحينلة يكفر. وقال بعضهم : تارك الصلاة كتارك الصادة كتارك المائر الذائق عن الزّكاة ، وصيام رمضان ، والحجّ. وقالوا : الأخبار السي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب ».

لا يكفّر تاركه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيب، فهذه لَوْنَةٌ إرجائيَّةٌ حاشاهم منها . بل كُما نقَلَ عنهم المروزيُّ قالوا : «الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصَّلاة نظير الأحبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذُّنوب » فهم نظرروا إلى الأدلة التي ظاهرها التَّعارض فجمعوا بينها ورجَّحوا عدم إكفار تارك الصَّلاة كتارك الصَّوم والزَّكاة ،إلاَّ إذا تركها جُحوداً أو إباء أو استنكافاً . كتارك الصَّوم والزَّكاة ،إلاَّ إذا تركها جُحوداً أو إباء أو استنكافاً . ولم يُنْقَل عن أحدٍ منهم أنَّ الصَّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا يكفُر تاركها العمل! كما أنَّهم لم يعدوا من يكفّر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفّرون بالذَّنوب ، وهذا إقرارٌ منهم أنَّ تارك العمل قد يخرج من الملّة ، لكن لم يترجَّحْ عندهم ذلك في شأْن تارك العمل الصَّلاة .

سادساً: هناك من فقهاء المذاهب الذين نقلت عنهم للمسن كفّر بالقول أو العمل لكن علّب لذلك بعبارات لم تُعْهد من السّلف - تدلُّ على تأثّرهم بالمرجئة . - كقولهم: هنداً الفعل ليس كفراً لكنّه يدلُّ على الكفر ، أو علامة على الكفر () . وكقولهم المربخة للستخفاف () ، أو للتكذيب، أو لعدم لم يكفر بالعمل لكن كَفَر للاستخفاف () ، أو للتكذيب، أو لعدم

<sup>(</sup>۱) و قد نسب هذا الرأي الشهرستاني لبشر المريسي من المرحشة فقال: «رو إلى هذا المذهب ميل ابن الرواندي وبشر المريسي قالا: «الإبحان هو التصديس بالقلب واللسان جميعاً والكفر هو الجحود والإنكار، والسحود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة الكفر»» انظر : "الملل والنحل" (١٤٤/١) دار المعرفة . ط٤٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) وقد نسب هذا الرأي إلى المرجئه ، الشهرستانيّ في "الملـل" و أبــو الحســن الأشعريّ في "المقالات" وأقره شيخ الإسلام. قال أبـــو الحســن: (( (الفرقــة العاشــرة ) : من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني ...وكان أبـــو معــاذ يقــول : مــن قتــل نبيــاً =

التصديق، أو أن هذا العمل ليسس كفراً لكنّه دليلٌ على عدم الاعتقاد أو ما شابه ذلك. وقد ردَّ عليهم ابن حزم رداً قويّاً(۱) وكذا شيخ الإسلام ابن تيميَّة ونسب ذلك للحَهُم و من وافقه (۱) وقد يُشْكِلُ على البعض عبارات صدرت لبعض العلماء علّلت التَّكْفير بالتَّكْذيب (۱) أو الإرادة (۱) أو أنَّها مُسْتَلزمة للكفرالاعتقاديّ (۱) ، فَفَرْقٌ بين من يقول هذا العمل أو القول كفر لكذا، وبين من يقول هذا العمل أو علامةٌ على الكفر فالأول يثبت الكفر ويعلّله والآخر ينفى الكفر ويُثبتُ دليلًا و علامةً على الكفر فالاحته.

سابعاً: سيلحظ القاريء أنَّ بعض العبارات والجمل مكرَّرة أو متشاهة ، وحاصّة في النَّقولات عن فقهاء المذاهب وذلك لأنَّ بعض الكتب إمَّا أنْ تكون اختصاراً أو شرحاً أو حاشية على كتب أحرى ، والمعروف عن فقهاء المذاهب أنَّهم

أو لطمه كفر وليس من أجل اللّطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له» انظر: "مجموع الفتاوى" (٧/٧)

<sup>(</sup>١) انظر النقولات عنه من هذا الكتـــاب.

<sup>(</sup>٢) قال في كتاب "الإيمان" (ص٣٨٤) بعد أن نقل كلام الإمام أحمد في تكفير من شدّ الزنار في وسطه ، وصلّى للصليب ...الخ: "قلت: ((هذا الدني ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احْتُجَّ به عليهم ، جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها ، وهذا الإلزام لا مَحِيدَ عنه ، ولهذا لما عرف متكلّمهم مثل جهم و من وافقه أنه لازم التزموه ، وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن ، لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام ابن جرير الطـــبري.

<sup>(</sup>٤) انظر كلام أبي الحسن الأشمعري.

<sup>(</sup>٥) انظر كلام حافظ الحكمي.

ينقلون عن بعضهم كثيراً ، وإنَّما أوردْتُ ذلك للتَّاكيد على أنَّ التَّكفير بالقولِ والعملِ هو المذهب المعتمدُ عند أتباع المذاهب الأربعة.

ثامناً: هذا الكتاب ليس رداً على شُسبُهات المرجئة ، فهذا يقتضي حصر شبهاهم والرد عليها بالوَحْيَيْنِ الكتاب والسنّة ولقتضي حصر شبهاهم والرد عليها بالوَحْيَيْنِ العلماء . لكنّه رد ثم ذكر أقوال الصّحابة والتّابعين ومن تبعهم مسن العلماء . لكنّه وأنّ على من ينسب للسّلف القول بحصر التّكفير في الاعتقاد فقط وأنّ هذا قول سائر العلماء ، فسأردْت أنْ أُبيّن بُعْدَ هذا الزّعم عن الصّواب . أمّا الرّد على المرجئة وشبهاهم فقد كُفيناه منذ قرون ، وقد ظهرت في السّنوات الأحيرة كتب ورسائل قيّمة عن نواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة ، والتّكفير وضوابطه ، وكتب عن الإرجاء والمرجئة يمكن الرجوع إليها لمن أراد معرفة شبهاهم و الرّدود عليها.

تاسعاً: وحيث كانت هذه النّقولات تعالج مسالة التّكفير بالقول والفعل من جهة مغايرة لما عليه أهل الإرجاء، إلا أنّين أخبُ إلى أنّ التّكفير حكم شرعيٌ له حدوده وضوابطه التي ينبغي مراعاتها، فلا بدّ من قيام الحجّة وتحَقُّت الشّروط وانتفاء الموانع كالجهل والتّأويل والخطأ والإكراه، كما أنّه لابد من التّفريق بين أنْ تقول: هذا القول أو الفعل كفر أو ردّة ، وبين التّكفير المطلق كأنْ تقول: من فعل كذا فهو كافر أو مُرتَد ، وبين وبين تكفير المطلق كأنْ تقول: فلان كافر . وقد بسط هذا شيخ

كما أُحبُّ أَنْ أُحذِّرَ من الوقوع في فتنة الإرجاء و شبههِ الضَّالَّة لخطورة آثاره السَّيِّئة على الإسلام و المسلمين.

وأخيراً أودُّ أَنْ أَحْتم هذه المقدِّمة بكلمات للعلاَّمـة عبـدالله أبـا بطين لعل الله ينفع بما ، قال رحمــه الله :

«يتعيَّن على من نصح لنفسه وعلم أنَّه مسئولٌ عمَّا قال ومُحاسَبٌ على اعتقاده وقوله وفعله أنْ يُعِدَّ لذلك جواباً ، ويخلع ثوبي الجهل والتعصُّب ويخلص القصد في طلب الحق ، قال الله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرادَى ثُمَّ تَعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرادَى ثُمَّ وَلا يَتَفكَّرُوا ﴾ (") وليعلم أنَّه لا يخلِّصه إلا اتباع كتاب الله وسنَّة نبيِّه ، قال الله تعالى : ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَبعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذكَرُونَ ﴾ (") وقال تعالى: ﴿كِتَابُ أَنزَلُ إِلَيْكُمْ مُمِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَبعُوا مِنْ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ) (") ولما كان قد سبق في مُباركٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ) (") ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه أنَّه سيقع الاختلاف بين الأُمَّة أَمَرهم وأوجَب عليهم عند التنازع الردَّ إلى كتابه وسنَّة نبيِّه ، قال تعالى : ﴿فَالِ تَعَالَى : ﴿فَالِنُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَالُ عَمْ اللهُ وَصَالًا اللهُ عَلَا اللهُ وَسَنَّة نبيِّه مَا لا تعالى : ﴿فَالِ اللهُ اللهُ عَلَالَ عَلَا اللهُ وَسَالَ اللهُ عَلَالُهُ وَلَا لَعَالَى اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَسَالًا عَلَا اللهُ اللهُ وَسَلَّه نبيِّه ، قال تعالى : ﴿فَالِمُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) وذلك بقوله: (روحقيقة الأمــر في ذلك: أنّ القــول قــد يكــون كفـراً، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كــذا فــهو كـافر لكــن الشــخص المعيّــن الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجّة الـــي يكفــر تاركــها )) انظــر "محمــوع الفتــاوى" (٣٤٥/٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة ص: ٢٩.

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) (() قَال العلماء رحمهم الله: الردّ إلى الله في حيات والردّ إلى سنّتِه بعد مماته . ودلّت الآية أنّ من لم يردّ عند التنازع إلى كتاب الله وسنّة نبيّه فليسس بمؤمن لقوله تعالى : (إنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (() فهذا شرطٌ ينتفي المشروطُ بانتفائه، ومُحالٌ أَنْ يأمرَ الله النّاس بالرّد إلى مالا يفصل النّزاع ، لاسيّما في أصول الدّين التي لا يجوز فيها التقليدُ عند عامّدة العلماء، وقال الله تعالى : ﴿ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

... وقد قال بعض السلف : (ما ترك أحـــدٌ حقَّــاً إلا لِكِبْــرِ في نفسه) . ومصداقُ ذلك قولُ النبيِّ على حــين قـــال: (لا يدخُــلُ الجنَّــةَ مَنْ في قلبهِ مثْقال ذَرَّةِ مِنْ كِـــبْرِ )(١) )(٠) .

والله أعلم وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبه وسلَّم.

كتىـــە

عَلَويُّ بن عبد القــــادر السَّــقَّاف

الظهران

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النــور : ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكـــبر وبيانـــه.

<sup>(</sup>٥) "الانتصار لحزب الله الموحِّدين" (ص٦٧).مكتبــة ابـــن الجـــوزي.ط١-٧٠ ٢هـ.

#### أقوال العلماء

### التَّابعيُّ الجليل نافع مــولى ابـن عمـر رضـي الله عنـه. ت:١١٧هـ

روى عبدالله بن أحمد في السُّنَة بإساده أنَّ: « ... معقل بن عبيد الله العبسيّ قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه . قال : فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً ...قال فجلست إلى نافع فقلت له ... إنَّهم يقولون : نحن نقر بأنَّ الصّلاة فريضةٌ و لا نصلي ، وأنَّ الخمر حرامٌ ونحن نشر ها وأن نكاح الأمهات حرامٌ ونحن نفعل(۱) . قال : فنتر يده من يدي ثم قال : من فعل هذا فهو كافر » (۲).

#### ٢. الإمام سفيان بن عيينة. ت :١٩٨هـ

رقال عبد الله بن أحمد حدَّننا سويد بن سيعيد الهرويّ قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء. فقال: يقولون الإيمان قولٌ وعملٌ، والمرجئة أو جبوا الجنَّة لمن شهد أنَّ لا إله إلا الله مصررًا بقلبه على ترك الفرائض وسمُّوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب

<sup>(</sup>١) هذا من كفر الإباء والإعراض.

المحارم ، وليس بسواء لأَنَّ ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وتوك الفرائض متعمِّداً من غير جهل ولا عذر هو كفر »(۱)

#### ٣. الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ . ت : ٢٠٤هـ

« سئل عمَّن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنَّه قال : هـو كافرٌ واستدل بقوله تعالى : ﴿ وَكُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُهُ مُ عُلْدٌ وَاستدل بقوله تعالى : ﴿ وَكُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُهُ مَا تُعْدَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانكُم ﴾ (٢) (٢).

#### ٤. الإمام عبد الله بن الزّبير الحميديّ. ت: ٢١٩هـ

«أخبرت أنَّ قوماً يقولون: إنَّ من أقــرَّ بـالصَّلاة ، والزَّكـاة ، والصَّوم ، والحجَّ ، و لم يفعل من ذلك شيئاً حـــتَ يمــوت، أو يصلّــي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمــن مــا لم يكــن حــاحداً ... إذا كان يقرُّ بالفرائض واستقبال القبلة ؛ فقلت : هــــذا الكفــر الصُّــراح وحلاف كتاب الله وسنَّة رسوله على وفعل المســـلمين » (ا).

وقال في "أصول السُّنَّة": «وأن لا نقول كما قالت الخوارج: «من أصاب كبيرةً فقد كفر». ولا تكفير بشيء من الذُّنوب

<sup>(</sup>١) انظر "السنَّة" لعبد الله بن أحمد (٣٤٧/١ -٣٤٨) . و هــــذا أيضــــاً مـــن كفـــر الإباء والإعراض . والتَّرك عمل وليس اعتقــــــاداً.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٦٥ و ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر "الصارم المسلول" (٩٥٦/٣) رمادي للنشر، ط١ – ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٤) انظــر "الســنة" للخـــلال (٥٨٦/٣-٥٨٧) دار الرايــــــة .ط١ -١٤١٠هـ. و"أصول الاعتقاد" للالكــــائي (٨٨٧/٥) دار طيبـــة . ط١ - ١٤٠٢هـ.

الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله : (بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحسجُّ البيت)(١),(١).

#### ٥. الإمام إسحاق بن راهويــه المــروزيّ . ت ٢٣٨هـ

«وثمّا أجمعوا على تكفيره ، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ، ومما حساء من عنده ، ثم قتل نبيّاً، أو أعان على قتله ، وإن كسان مُقِرَّاً ، ويقول : قتل الأنبياء محرَّمٌ ، فهو كافرٌ ، وكذلك من شتَمَ نبيَّاً ، أوردٌ عليه قولَه من غير تقيَّةٍ ولا خوف » (٣).

راُجمع المسلمون على أن من سببَّ الله ، أو سبَّ رسولَه على أن من سببًّ الله ، أو سببًّ رسولَه على أو دفع شيئاً مما أنزل الله عزَّ وجلَّ ، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، أنَّه كافر بذلك وإنْ كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزل الله » (ن).

#### ٦. الإمام أبو ثور إبراهيم بن خـــالد. ت : ٢٤٠هـ

« فاعْلَمْ يرحمنا الله وإيَّاك أَنَّ الإيمـــان تصديــقٌ بــالقلب وقــولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح . وذلك أنَّه ليس بين أهـــــل العلـــم خـــلافٌ

<sup>(</sup>١)رواه البحاري في أول كتاب الإيمان ، ومسلم في الإيمان، باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .

<sup>(</sup>٢) انظر "أصول السنّة" (ص ٤٣) دار ابــن الأثــير. ط١ ــ ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "الصارم المسلول "لابن تيمية (١٥/٢)رمادي للنشر،ط١-١٤١٧هـ.

في رجلٍ لو قال: أشهد أنَّ الله عزَّ وجلَّ واحـــدُّ وأنَّ مــا جــاءت بــه الرُّسل حَقُّ وأقرَّ بجميع الشَّرائع ثم قال: ما عقـــد قلـبي علـــى شــيئ مــن هذا ولا أصدِّق به أنَّه ليس بمســلم.

#### ٧. إمام أهل السُّنَّة أحمد بن حنبيل . ت : ٢٤١هـ

قال في ردِّه على الجَهْمِ: «فيلزمه أَنْ يقــول: إذا أقــرَّ ،ثم شــدَّ الزَّنَار في وسطه ، وصلَّى للصَّليب ، وأتــى الكنــائس والبيَــع وعمــل الكبائر كلَّها ، إلاَّ أَنَّه في ذلك مُقِرُّ بــالله ، فيلزمــه أَنْ يكــون عنــده مؤمناً (")، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمــهم » (").

وفي "السنّة" للخلاَّل قسال الحميديّ: «أخْسِرْتُ أَنَّ قوماً يقولون: إِنَّ من أقرَّ بالصَّلاة ، والزَّكاة ، والصَّوم ، والحَجِّ ، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت أو يصلِّي مسندٌ ظهرَه مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحداً إذا علم أَنَّ تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقرُّ الفروض واستقبال القبلة ؛ فقلت : هذا الكفر بالله الصُّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله على فعل المسلمين. قال حنبل : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : من قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : من قال

<sup>(</sup>١) انظر : "شرح أصول اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة"للالكـــائي (٤٩/٤) دار طيبة . ط١ – ١٤٠٢هـ. ولعل الأصوب ﴿ لَمْ يَنعقــــد قلـــبي ››.

<sup>(</sup>٢) أي أنّه عند الإمام أحمد ليس مؤمناً

 <sup>(</sup>٣) انظر الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٨٤) المكتب الإسلامي،
 ط٣ – ١٣٩٩هـ.

هذا فقد كفر بالله ، وردَّ على الله أمـرَه وعلــى الرَّســول مــا جــاء به » (۱).

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سالت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك ، قال أبي: هذا مرتك توسرب عنقه ؟ قال: نعم ، تضرب عنقه » (۱).

#### ٨. فقيه المغرب محمد بن سيحنون المالكي.ت: ٢٦٥هـ

ررأجمع العلماء أَنَّ شاتمَ النبيِّ ﷺ المتنقِّصَ لـــه كــافرٌ ، والوعيـــدُ حارِ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمَّــة : القتـــل ، ومـــن شـــكَّ في كَفره وعذابه كفَــر » (٢).

٩. إمام المفسرين أبو جعفر محمد بـــن جريــر الطــبري .
 ٣١٠هــ

روى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسنده: (وفيه أَنَّ النَّبيُّ ﷺ بعث عمَّ البراء ليقتل رجلاً تزوَّج امــــرأة أبيــه ويــأحذ

<sup>(</sup>۱) انظر "السنة" للخلل (۸٦/٣-٥٨٧) دار الرايسة .ط۱ -۱٤١٠هـ. و "أصول الاعتقاد" للالكسائي (٨٨٧/٥) دار طيبة .ط۱ -١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر "مسائل الإمام أحمد" روايــة ابنــه عبـــدالله (١٢٩١/٣) مكتبــة الـــدار ط١٤١٦هــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "الشفا" للقاضي عياض (٢/ ٣١ ٣) طبعـة هشام علـي حافظ ط١ – ١ ١٤١٦هـ.

مالَه وفي رواية و يخمِّس مالَـه ) (۱). ثم قــال : «وكــان الــذي عرَّس بزوجة أبيه ، متخطِّياً بفعله حرمتــين ، وجامعــاً بــين كبــيرتين من معاصى الله :

إحداهما : عقد نكاح على من حــرَّم الله...

والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك، تقدّمه على ذلك بمشهد من رسول الله على، وإعلانه عقد النكاح على من حرَّم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره.

فكان فعله ذلك من أدلِّ الدَّليال على تكذيبه (٢) رسولَ الله ﷺ فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره ، ووجوده آية محكمة في تنزيله . فكان بذلك من فعله كذلك ، عن الإسلام – إنْ كان قد كان للإسلام مُظهِراً – مُرتَدًّا ... وذلك أنَّ فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على حلقه إنْ كان من أهل الإسلام، إنْ لم يكُنْ مسلوكاً به في العقوبة سبيل أهل الرِّدَّة بإعلانه استحلال (٢) ما لا لَبْسَ فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنَّه المتحلال (٢) ما لا لَبْسَ فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنَّه

<sup>(</sup>١) حديث صحيح . رواه احمد في "المسند" (٢٩٢/٤). وأبـــو داود في الحدود باب : الرجل يزني بحريمه. و النســائي في النّكــاح. بـــاب: نكــاح مــا نكــح الآباء...وغيرهم . وانظر تخريجـــه في "الإرواء" (١٨/٨ رقــم ٢٣٥١)

<sup>(</sup>٢) انظر سادساً في المقدّمة.

<sup>(</sup>٣) هذا تصريح منه رحمه الله على أنّ الاستحلال منه اعتقاديّ ومنه عمليّ وكلاهما مكفّر ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الله يكفر به العبد، فقال : « الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله، أما الاستحلال الفعليّ=

حرام ... » (۱).

## ١٠ الشيخ أبو الحسن عليُّ بن إسمــــاعيل الأشعريّ . ٣٢٤هـ

رارادة الكفر كفر ، وبناء كنيسة يُكفر فيها بالله كفر ، ، لأنه إرادة الكفر »(٢).

#### ١١. شيخ الحنابلة الحسن بن على البربحاري . ت: ٣٢٩هـ

«ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يردَّ آيـةً مـن كتاب الله عزَّ وجلَّ ، أو يردَّ شــيئاً مـن آثـار رسـول الله ﷺ ، أو يصلّي لغير الله أو يذبح لغير الله ، وإذا فعل شيئاً مــن ذلـك فقــد

فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفّر فهو كافر مرتد، فمشلاً: لو أنّ الإنسان تعامل بالرّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله ، ولكن لو قال: إنّ الرّبا حلال ويعني بذلك الرّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذّب لله و رسوله ، الاستحلال إذن: استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر ، لماذا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر ، لماذا المستحلّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر » لقاء الباب المفتوح سوال رقم (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر "أنوار الــــبروق في أنــواع الفــروق" للقــرافي (٢٢٥/١) دار الكتــب العلمية ط١ – ١٤١٨هــ. تعليق : «كل من بنى كنيســة يُكفــر بهــا وُيعبـــد غــير الله ، طائعاً غير مكره فقد أراد الكفر». وانظر سادســـاً في المقدّمــة .

وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلام فإذا لم يفعــل شــيئاً مــن ذلــك فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقـــة» (١)

١٢. أبو بكر أحمد بن علي المجصاص (الحنفي). ت: ١٧٠هـ

قال: «قوله تعالى: ﴿وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ نَعْفُ فَيه الدّلالَة على أن اللاعب والجادّ سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأنَّ هؤلاء المنافقين ذكروا أنَّهم قالوا ما قالوه لعباً فأحبر الله عن كفرهم باللعب».

١٣ - الإمام أبو القاسم هبــة الله بــن الحســن اللالكــائي .
 ت : ١٨٤هــ

نقل كلام أبي ثورٍ و لم يتعقبّه بشـــيءٍ.

« ولو قال : المسيح هو الله و ححـــد أمــر الإســـلام وقـــال لم يعتقد قلبي على شيئ من ذلك أنّـــه كــافر بإظــهار ذلــك وليــس بمؤمـنِ» (۱).

<sup>(</sup>١) انظر "شرح السنة" (ص ٣١) دار ابسن القيم ط١ – ١٤٠٨هـ. وهـو هنا أطلق الفعل و لم يقيده بالاعتقاد .وقوله : «فإذا لم يفعـل شـيئاً مـن ذلـك ....» ليـس للحصر والمقصود أي إذا لم يفعل شيئاً من هذه الشّــركيات وأشـباهها.

<sup>(</sup>٢) انظر : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة "للالكائي (١٤/٤) دار طيبة . ط١ – ١٤٠٢هـ. ولعل الأصوب ((لم ينعقد قلبي)).

## العمد بن الوليد السمرقنديّ (الحنفييّ): كان حيًّا سنة ، 20هـ

قال في "الجامع الأصغر": «إذا أطلق الرجـــل كلمــة الكفـر عَمْداً لكنّه لم يعتقد الكفر ؛ قــال بعـض أصحابنــا : لا يكفــر لأنَّ الكفر يتعلَّق بالضَّمير و لم يعقد الضَّمير على الكفر ، وقــــال بعضـهم: يكفُر ، وهو الصحيح عندي لأنَّه اســتخفَّ بدينــه» (۱).

١٥ . العلاَّمة أبو محمَّد عليُّ بـــن حــزم (الظــاهريّ)<sup>(۱)</sup>.
 ت:٤٥٦هــ

قال في "الفِصَل": « وأمَّا قولهم ﴿ إِنَّ شَــَتْمَ الله تعــالى ليــس كفراً وكذلك شَتْمَ رســولِ الله ﷺ ، فــهو دعــوى ، لأن الله تعــالى قال : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْــر وَكَفَــرُوا بَعْــدَ

<sup>(</sup>١) انظر "البحر الرائق" لابن نجيم (١٣٤/٥) دار الكتاب العربي ط٢. و"الدر المحتار" لابن عابدين (٣٥٨/٦) دار الكتب العلمية ط١ – ١٤١٥ هـ. وانظر ترجمة السمرقندي في "معجم المؤلفين" (٩٦/١٢)، و"تاج التراجم" لقطلوبغا (برقم ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) حمده شيخ الإسلام في مسائل الإيمان وذمه في مسائل الصفات ، فقال في "الفتاوى" (١٨/٤-١٩) : ((وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنَّفه من الملل والنحل إنما يُستحمد بموافقة السنة والحديث ، مثل منا ذكره في مسائل القدر والإرجاء )) وقال: ((وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره ، وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره ، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات).

<sup>(</sup>٣) يعني الجهميَّة والمرجئـة.

إِسْلامِهِمْ ﴾(١) فنصَّ تعالى على أنَّ من الكلام ما هـو كفـرٌ .

وقال تعالى: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّسَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ ﴿ فَنصَّ تعالى أَنَّ من الكلام في آيات الله تعالى مَا هو كَفَرٌ بعينه مسموعٌ.

وقال ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُوْنُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَصِنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبُ مَعْدَ إِمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَصِنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبُ طَائِفَةً ﴾ شاف فنص تعالى على أَنَّ الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك إنِّي علمت أَنَّ في قلوبكم كفراً ، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء. ومن ادَّعى غير هذا فقد قول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى ما الله تعالى سال مَا الله تعالى ما الله تعالى سال به الله تعالى ما تعالى م

#### وقال أيضاً:

رالجَحْد لشيء ممَّا صحَّ البرهان أَنَّه لا إِمَان إلاَّ بتصديقه كفرٌ ، والنّطق بشيء مَن كلِّ ما قام البرهان أَنَّ النُّطق بسيء مَن كلِّ ما قام البرهان أَنَّ النُّطق بسيء مَن كلِّ ما قام البرهان بأنَّه كفرٌ كفرٌ ، والعمل بشيء ممَّا قام البرهان بأنَّه كفرٌ كفرٌ كفرٌ ، فالكفر

<sup>(</sup>١) سورة التوبـة: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ٦٦،٦٥

<sup>(</sup>٤) "الفصل في الملك والأهواء والنحل" (٢٤٤/٣) ٥- ٢٤٥) شركة مكتبات عكاظ ط١- ٢٤٠١هـ.

يزيد، وكلَّ ما زاد فيه فهو كفرٌ ، والكفر ينقص ، وكلَّه مع ذلك ما بقي منه وما نقص فكلَّه كفر ، وبعض الكفر أعظم وأشدُّ وأشنع من بعضِ ، وكلُّه كفررٌ » (۱).

#### وقال أيضاً:

رَإِنَّ الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حُكْمَ له عند الله عزَّ وجلَّ لأَنَّ أحدنا يلفظ بالكفر حاكياً وقارئاً له في القرآن فلا يكونُ بذلك كافراً حتى يقرَّ أنَّه عقده.

قال أبو محمد: فإن احتج به في المقالة الأولى - يعين المرحئة - وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفراً. قلنا له المرحئة - وبالله التوفيق -: «قد قلنا إن التسمية ليست لنا وإنّما هي لله تعالى فلمّا أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنّه لا يرضى لعباده الكفر حرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله عز وجل والإيمان ، بحكايت ما نص الله تعالى بأداء الشهادة بالحق فقال تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الله رضا الله عز وجل والإيمان ، بحكايت بالْحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الله رضا الله عز وجل والإيمان ، بحكايت أنْ يكون بذلك كافراً إلى رضا الله عز وجل والإيمان .

و لما قال تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ ــنُّ بِالإِيمَــانَ وَلَكِــنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ (١). خرج من ثبت إكراهُــــه عــن أَنَّ يكــون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخــرف: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحــل: ١٠٦.

بإظهار الكفر كافراً إلى رحصةِ الله تعسالى والنّبات على الإيمان ، وبقي من أظهر الكفر : لا قارئاً ولا شاهداً ، ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمّة على الحكرم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله على بذلك ، وبنصِّ القرآن على من قال كلمة الكفر إنّه كافرٌ ، وليس قول الله عزَّ وجل (ولكِنْ مَنْ مَنْ مَنْ حَالَمُهُ الكفر إلَّه كافرٌ ، وليس قول الله عن وجل (ولكِنْ مَنْ مَنْ كُلُم من نطق بالكفر الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدراً ؛ بمعنى أنه شرح صدره لقبولِ الكفر المحرماً فقد شرح بالكفر صدراً ؛ بمعنى أنه شرح صدره لقبولِ الكفر المحرم على الموالم وعلى أهل الكفر أنْ يقولو وسواءً اعتقده أو لم يعتقدوه ، لأنّ هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرحُ الصدرِ به ، فبطل تمويههم هذه الآية وبالله تعالى التوفيد » (١).

وقال أيضاً:

«وأما قولهم - يعني الجهميّة والأشاعرة المرجئة - إِنَّ إِحبار الله تعالى بأنَّ هؤلاء كلّهم كفَّارٌ دليلٌ على أَنَّ في قلوهم كفراً وأنَّ شَتْمَ الله تعالى ليس كفراً ولكنَّه دليلٌ على أَنَّ في القلب كفراً وإنْ كان كافراً لم يعرف الله تعالى قطٌ. فهذه منهم دعوى مفتراة لا دليلَ لهم عليها ولا برهان: لا من نصص ، ولا سنَّة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا حجَّة من عقلِ أصلاً، ولا من إجماع، ولا من قياس،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢ / ٢٤٩).

ولا من قول أحدٍ من السَّلف قبل اللعين حَهْم بن صفوان وما كان هكذا فهو باطلٌ وإفكٌ وزورٌ ، فسقط قولهم هذا من قرب ولله الحمد ربِّ العالمين. فكيف والبرهان قائمٌ بإبطال هذه الدَّعوى من القرآن والسُّنن والإجماع والمعقول والحسِّ والمشاهدة الضرورية؟»(١) وقال أيضاً:

(رونقول للجهميَّة والأشعريَّة في قوله إنَّ حَصَدَ الله تعالى وشتْمَه، وححْدَ الرَّسول عَلَيُّ إذا كان كلّ ذلك باللسان فإنَّ ليس كفراً لكنَّه دليل على أنَّ في القلب كفراً ... من ادَّعى أنَّ الله شهد بأنَّ من أعلنَ الكفر فإنَّه جاحدٌ بقلبه ، فقد كذب على الله عزَّ وجل ، وافترى عليه ، بل هذه شهادة الشيطان الي أضلَّ ها أولياءَه ، وما شهد الله تعالى إلاَّ بضدِّ هذا ، وبأنَّهم يعرفون الحقَّ ويكتمونه ، ويعرفون أنَّ الله تعالى حققٌ ، و أنَّ محمداً رسول الله عزَّ وجل قطُّ كفَّاراً إلاَّ بما ظهر منهم بالسنتِهم ، وأفعالِهم كما فعل إبليس وأهل الكتاب ، وغيرهم » ().

۱٦. الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد السبر (المالكي). ت :٤٦٣هـ

نقل كلام إسحاق بــن راهويــه و لم يتعقبّــه بشـــيء فقـــال : رقال إسحاق : أجمع العلماء أنَّ من سبَّ الله عزَّ وجــــلَّ ، أو رســولَه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٩٥٣).

عَلَيْهُ، أو دفع شيئاً أنزله الله ، أو قتل نبيًا من أنبياء الله ، وهـو مـع ذلك مقرُّ بما أنزل الله ، أنَّه كـافرٌ » (١٠).

# ١٧. إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجورينيّ (الشافعيّ)ت: ٤٧٨هـ

قال الهيتميّ في "الزواحرعن اقتراف الكبائر":

(نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أنَّ من نطـــق بكلمــة الــرِّدَّة، وزعم أنَّه أضمر توريةً كَفَرَ ظاهراً وباطناً ، وأقرَّهم علــــي ذلــك »(٢)

#### ١٨. عليُّ بن محمَّد الـبزدويّ (الحنفيّ). ت: ١٨هـ

(فإنَّ الهَوْل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هَزَل به لكن بعَيْنِ الهَنْل ؟ (فإنَّ الهَوْل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هَزَل بحلمة الكفر للَّنَّ الهازلَ جادٌ في نفس الهَوْل مختارٌ راضٍ والهَنْ ل بكلمة الكفر استخفاف بالدِّين الحقِّ فصار مُرتددًّا بعينه لا بما هَزَل به إلاَّ أَنَّ أَرْهما سواءٌ بخلاف المُكْرَه ; لأَنَّه غير معتقددٍ لِعَيْن ما أُكْرِه عليه » (۳).

<sup>(</sup>١) انظر "التمهيد" (٢٢٦/٤)طبعة وزارة الأوقاف المغربية.

فائدة نبهني لها أحد الفضلاء وهي أن ابن عبدالبر تكلم عن أبي حنيفة في التمهيد (١٤/١٤)، ثم قال : ((وأما الإرجاء المنسوب إليه ، فقد كان غيره فيه أُدْخَلْ ، وبه أَقُولُ )) ففهم المحقق - أو هكذا أراد - أنه يقول :وبه أقُول فعلق قائلاً :((وهذا واضحٌ من ابن عبدالبر القول بالإرجاء كما لا يخفى) علماً أن ابن عبدالبر نقل الإجماع في التمهيد نفسه (٢٣٨/٩) على أن الإيمان قول وعمل ، ورد على المرجئة .

<sup>(</sup>٢) "الزواجر" (الكبيرة الأولى) (٤/١) مكتبة نزار البازط ١٠- ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر "كشف الأسرار" شرح أصول البزدوي. (٢٠٠/٤) دار الكتاب العربي. ط١ - ١٤١١هـ.

# ١٩. عمادُ الدِّين عليُّ بن محمَّد الكِيا الهرَّاسي (الشافعيّ). ت: ٤ ٠ ٥هـ

قال في "أحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنَ وَ اللَّهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كَنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (الله كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اللَّعب والخائض سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على دلالة على أنَّ اللاّعب والخائض سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه ، لأنَّ المنافقين ذكروا أنَّهم قالوا ما قالوه لَعِباً ، فأحبر الله تعالى عن كفرهم باللَّعِب بذلك ، ودلَّ أنَّ الاستهزاء فأحبر الله تعالى كفر ...

### ٢٠ القاضي أبو بكرٍ بن العربيّ (المسالكيّ). ت: ٥٤٣هـ

قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لِيَقُولُ الَّ إِنَّمَا كُنَّا وَخُوضُ وَنَلْعَبُ .. ﴾ : ﴿ لا يُخلو أَنْ يكونَ ما قالوه من ذلك جداً أو هَرْلاً ، وهو كيفما كان كفر ، فإن الهزل بالكفر كفر ، لا خلاف فيه بين الأمّة . فإن التَّحقيق أخرو الحق والعلم ، والهزل أخو الباطل والجهل . قال علماؤنا : انظر إلى قوله : ﴿ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَال أَعُوذُ بِاللهُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ ﴾ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة : ٦٦ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٩٧٦/٢).

تعليق: ((الاعتقاد لا يكون إلا جداً، فعدم اشتراطه الجدّ يعني عــــدم اشـــتراطه الاعتقـــاد ))

#### ٢١. القاضي عياض بن موسى (المالكيّ). ت: ١٤٥هـ

«أنْ يكون القائل لما قال في جهته \_ عليه السلام \_ غير قاصه للسبّ، والإزراء ، ولا معتقد له . ولكنّه تكلّم في جهته \_ عليه السلام - بكلمة الكفر من لعنه ، أو سبّه ، أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه ، أو نفيّ ما يجب له ممّا هو في حقّه - عليه السلام - نقيصة . مثل أنْ ينسب إليه إثيان كبيرة . أو مداهنة في تبليغ الرسالة . أو في حكم بين النّاس . أو يغضّ من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه ، أو زهده ، أو يكذّب بما اشتهر به من أمور أحبر بها \_ عليه السلام \_ وتواتر الخبر ها عن قصد لردّ حبره . أو يأتي بسفة من القول ، وقبيح من الكلام ، ونوع من السبّ في حقّه . وإنْ ظهر بدليل حاله ، أنّه لم يتعمّد ذمّه و لم يقصد سبّه . إمّا لجهالة حمَلَتْه على ما قالَـــه . أو الضّحر ، أو سُكْر اضطرّه إليه ، أو قلّة مراقبة وضبط للسانه ، وعجرفة ، وقمــور في كلامه .

فحكمُ هذا الوجه حكمُ الوجهِ الأوَّل القتل . وإِنْ تَلَعْنَم . إِذْ لا يُعْذَر أَحدٌ في الكفر بالجَهالة ، ولا بدعوى زَلَلِ اللسان ولا بشيء مَّا في غذر ناه إذا كان عقلُه في فطرته سليماً ، إلاَّ من أُكْرِه وقلبُه مطمئ . " بالإيمان »(۱) .

<sup>(</sup>١) انظر : "الشفا بتعریف حقوق المصطفی" (٣٣١/٢) طبعــة هشـــام علـــي جـــافظ ط ١- ١٤١٦هـــ.

تعليق : انظر كيف جعل هذا القول كفراً ولو لم يكن معتقداً لـــــه . لكــن قولــه "إذ لا يُعـــذر أحدٌ في الكفر بالجهالة " ليس على إطلاقه و المسألة فيها تفصيل ليـــس هـــذا موضعـــه.

وقال: «وكذلك نقطع بتكفير كلِّ قائل قسولاً يُتوصل به إلى تضليل الأمَّة وتكفير جميع الصَّحابة ... وكذلك نكفِّسر بفعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلاَّ من كافر وإنْ كان صاحبه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصَّنه ، أو الشهس ، والقمر ، والصَّليب، والنَّار . والسَّعي إلى الكنائس والبيَع مع أهلها. والتَّزيّي بزيّهم من شدِّ الزَّنانير وفحص السرؤوس() فقد أجمع المسلمون أنَّ هذا الفعل لا يوجد إلاَّ من كافر وأنَّ هذه الأفعال علامةٌ على الكفر() . وإنْ صرَّح فاعلها بالإسلام » ().

#### ٢٧. فخر الدِّين محمَّد بن عمر الرَّازيِّ. ت: ٤٤٥هـ

قال في "مفاتح الغيب" عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ الْمَاكُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كَنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ لِيمَانكُمْ ﴿ \* : «المسألة الثالثة : قوله "قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ " يدلُّ على أَحكام:

الحكم الأول: أنَّ الاستهزاء بالدِّين كيف كان كفرٌ بالله . وذلك لأنَّ الاستهزاء يدلُّ على الاستخفاف والعمدة الكبرى في

<sup>(</sup>١) علَّق مُلاَّ علي القاري في شرحه للشفا بقولــه: (رأو لعــل فحــص الــرأس – أي حلق وسطه – كان شعاراً للكفر قبل ذلك ، وأما الآن فقـــد كــــثر في المســـلمين فــــلا يعد كفـــــراً ».

<sup>(</sup>٢) بل هي الكفر بعينه . وانظر : "سادساً "في المقدمة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/٣٩٦/٢). انظر كيف لم يقيد القول أو الفعل بالاعتقاد.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبــة: ٦٦ ، ٦٦ .

الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال.

الحكم الثاني: أنَّه يدلُّ على بطلان قول مـــن يقــول ، الكفــر لا يدخل إلاَّ في أفعال القلــوب.

الحكم الثالث: يدلُّ على أنَّ قولهم النه صدر منهم كفرُّ في الحقيقة ، وإِنْ كانوا منافقين من قبلُ ، وأنَّ الكفر يمكن أنْ يتحدَّد من الكافر حالاً فحالاً.

الحكم الرابع: يدلُّ على أنَّ الكفر إِنَّما حدث بعد أنْ كانوا مؤمنين».

٣٣. علاء الدِّين مسعود بن أحمــد الكاســانيّ (الحنفــيّ). ت :٥٨٧هــ

«(فصل). وأما بيان أحكام المرتدِّين فالكلام فيه في مواضع، في بيان ركن الرِّدَّة، وفي بيان شرائط صحَّة الرُّكن، وفي بيان حكم الرِّدَّة أما ركنها، فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ السرِّدَّة عبارة عن الرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى رِدَّة في عُررُفِ الشرع» (١٠).

٢٤. فخر الدِّين حسن بن منصور الفرغان (الحنفيّ).
 ت : ٩٩٥هــ

قال في "الفتاوى" : ﴿ رَجُلُ كَفُرُ بِلْسَانِهِ طَائِعًا وَ قُلْبُهُ

<sup>(</sup>۱) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (۱۳٤/۷) دار الكتباب العبربي . ط۲ – ۱۹۸۲م

على الإيمان يكون كافراً ولا يكون عند الله تعالى مؤمناً »(١)
٢٥. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي .
ت:٩٩٥هـ

« والسّادس: أنَّ عبد الله بسن أبيّ ، ورَهْطاً معه ، كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي ، فاذا بلغ رسول الله على أيّن أخوض ونلعب ، فقال الله تعالى: (قال لهم وأبالله وآياتِه ورَسُولِه كُنتُم تَسْتَهْزؤون ) ، قال الضحاك . فقوله: (ولئن سألتهم ) أي : عمّا كانوا فيه من الاستهزاء (لَيقولُنَ إنَّمَا كُنّا نَحُوضُ ونَلْعَبُ ) أي : نلهو بالحديث . وقوله : (قَدْ كَفَرْتُمْ ) أي : قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان ، وهاذا يدلُّ على أنَّ الجدّ واللعِبَ في إظهار كلمة الكفر سواء » (أ).

٢٦. جــلال الدِّيـن عبــد الله بـن نجــم بـن شــاس (المـالكيّ). ت:٦١٦هـ

«وظهور الرِّدَّة إمَّا أَنْ يكون بالتَّصريح بالكفر ، أو بلفظ يقتضيه ، أو بفعل يتضمَّنه » (۱).

<sup>(</sup>۱) "فتاوى قاضيخان على هـامش الفتـاوى الهنديــة العالمكيريـــة" (۵۷۳/۳) طبعة بولاق ط۲ – ۱۳۱۰هــ، تصويـــر دار الفكــر طـ۱ ۱۱۱هـ.

<sup>(</sup>٢) "زاد المسير" (٣/٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) "عقد الجواهر الثمينة في مذهـــب عـــا لم المدينـــة" (٢٩٧/٣) . دار الغـــرب . ط١ ٢- ١٤١٥هـــ.

### ۲۷. برهان الدِّين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي). ت: ۱۹۳هـ

قال في "المحيط": «من أتى بلفظةِ الكفر مع علمِه أنَّها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر، و لو لم يعتقد أو لم يعلم أنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعْذَر بالجهل () ...ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه » ()

۲۸. عبد الله بن أحمد بن قدامـــة المقدسـيّ (الحنبلـيّ). ت: ۲۰ هـ

قال عن المرتدِّ: « يفسد صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، إذا عاد إلى الإسلام . سواء أسلم في أثناء اليوم ، أو بعد انقضائه ، وسواء كانت ردَّته باعتقاده ما يكفر به ، أو بشكّه فيما يكفر بالشكِّ فيسه ، أو بالنَّطق بكلمة الكفر ، مستهزئاً أو غير مستهزئ ، قال الله تعالى : ﴿وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ ﴾ ٣٠ . وذلك لأن الصَّوم عبادة من شرطها

<sup>(</sup>١) مسألة العُذْر بالجهل فيها تفصيل . يُرجـــع فيــها لكتــاب "الجــهل بمســائل الاعتقاد وحكمه" لعبد الرزاق معاش فهو فريــدٌ في بابــه.

<sup>(</sup>٢) انظر :"الفتاوى التاتارخانيّــة" لعـــا لم بـــن العـــلاء (٥/٥٥) . إدارة القـــرآن والعلوم الإسلامية بباكســــتان . طـ١٤١١هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبــة: ٦٦، ٦٦.

النِّيَّة ، فأبطلَتْها الرِّدَّة ، كالصَّلاة والحــجِّ ، ولأنَّــه عبـــادةٌ محضــة . فنافاها الكفر ، كالصَّلاة » (١) .

وقال: «ومن سبّ الله تعالى كفر، سواءً كان مازحاً أو جادًاً وكذلك من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته أو برسله، أو كتبه، قال الله تعالى: ﴿وَلِئِنْ سَالْتَهُمْ لِيَقُولُنَ ۚ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَلُعَبُ ، قُلْ أَبِاللّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ . وينبغي أنْ لا يُكْتَفى من الهازئ بذلك كفرتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ . وينبغي أنْ لا يُكْتَفى من الهازئ بذلك بحرِّد الإسلام ، حتى يؤدَّب أدباً يزجر معن ذلك ، فإنّه إذا لم يُكتف مِمَّن سبّ رسولَ الله عَلَيْ بالتوبية ، فمِمَّن سبّ الله تعالى أولى » (أ).

۲۹. عثمان بـــن أبي بكــرٍ المعــروف بـــابن الحـــاجب (المــالكيّ). ت:٦٤٦هـ

قال في "جامع الأمهات"

«الردة: الكفر بعد الإسلام، و يكون: بصريح، وبلفظ يقتضيه، وبفعل يتضمَّنُه » (٢).

<sup>(</sup>۱) "المغــني" (۳۷۰/٤) هجــر للطباعــة والنشــر ،ط۱ – ۱٤۱۰هـ. فـــــالرِّدَة عنده تكون بالاعتقاد وتكون بالنِّطق بكلمة الكفـــــر.

<sup>(</sup>٢) "المغني" (٢٩/٢٩٨/١٢) . هجر للطباعة والنشر ، ط١ - ١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٣) "جامع الأمهات" (ص١٢٥) اليمامـــة للطباعـــة والنشــر ،ط١ - ١٤١٩.

#### ٣٠. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطيبي . ت: ٦٧١هـ

#### ٣١. محيي الدين يحيى بن شـــرف النــوويّ (الشــافعيّ). ت:٢٧٦هــ

قال في "روضة الطالبين" في كتاب الـــرِّدَّة:

رهي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك ترارةً بالقول الذي هو كفر ، وتارةً بالفعل ، والأفعال الموجبة للكفر هي الريق تصدر عن تعمُّد واستهزاء بالدِّين صريح ، كالسُّجود للصَّنم أو للشمس ، وإلقاء المصحف في القاذورات . والسِّحر الذي فيه عبادة الشمس

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة : ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن (١٩٧/٨) .

ونحوها ، قال الإمام : في بعض التعــاليق عـن شـيخي أَنَّ الفعـل بمجرَّده لا يكون كفراً ، قال : وهــذا زَلَـل عظيـم مـن المعلِّـق ذكرته للتَّنبيه على غلَطِه ، وتحصل الرِّدَّة بالقول الـذي هـو كفـرٌ، سواء صدر عن اعتقاد أو عِناد أو اســتهزاء » (۱).

وقال في "شرح صحيح مسلم" عند الكلام عن حكم السِّحر:

«ومنه ما يكون كفراً ، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة ، فإنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر ، فهو كفرٌ وإلاً فلا ، وأما تعلَّمَه وتعليمَه فحرامٌ ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه ... » (٢).

٣٢. شهاب الدِّين أحمد بن إدريـــس القــرافي (المــالكيّ). ت : ١٨٤.هـ

« الكفر قسمان : متَّفقٌ عليه ومختَلَفٌ فيه هـــل هــو كفــرٌ أمْ لا فالمتفق عليه نحو الشِّرك بالله وجَحْد ما عُلِــمَ مــن الدَّيــن بــالضرورة كجَحْد وجوب الصَّلاة والصَّوم ونحوهما والكفر الفعلــي نحـو القـاء المصحف في القــاذورات، وجحــد البَعْـث أو النَّبــوَّات أو وصفــه المحنف في القــاذورات، وجحــد البَعْـث أو النَّبــوَّات أو وصفــه تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحــي ونحـوه وأمّــا المختلَـف

<sup>(</sup>۱) "روضة الطالبين" (۲۸٤،۲۸۳/۷) .دار الكتب العلمية . ط۱ – ۱۵ . هـ. . الما ۱۵ . الما ۱

<sup>(</sup>٢) انظر "صحيح مسلم" . كتاب : السلام ، باب : السحر.

وقال: «وأصل الكفر إِنَّما هو انتهاكُ خاصٌّ لحرمة الرُّبوبيَّة، إمَّا بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العُلا، و يكون الكفر بفعل كرمي المصحف في القاذورات أو السُّجود لصنم أو السَّردُّد للكنائس في أعيادِهم بزيِّ النَّصارى ومباشرة أحوالهم ... » (").

وفي "الذخيرة": «الرِّدَّة ... عبارة عن قطع الإسلام من مكلَّفٍ ، وفي غير البالغ خلافٌ ، إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات ، ولكليهما مراتبُ في الظَّهور والخفاء »(")

#### ٣٣. شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة. ت: ٧٢٨هـ

قال في "محموع الفتاوى": «فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا بأنَّ سبّ الله ورسوله: والتكلّم بالتَّثليث وكلّ كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر ويجوز مع هذا أنْ يكون هذا السابُّ الشاتِم في الظّاهر على الكفر ويجوز مع هذا أنْ يكون هذا السابُّ الشاتِم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به فإذا أقيمَت عليهم حجّة بنصّ أو إجماع أنَّ هذا كافرٌ باطناً وظهاهراً. قالوا: هذا يقتضي أنَّ ذلك مستلزم للتّكذيب الباطن وأنَّ الإيمان يستلزم عدم ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر "أنوار البروق في أنـــواع الفــروق"(٢٢٤/١) دار الكتــب العلميـــة ط١ - ١٤١٨هــ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٣) "الذخيرة" (١٣/١٢) . دار الغـــرب الإســلامي ط١ - ١٩٩٤م.

فيقال لهم: معنا أمران معلومان:

(أحدهما) : معلوم بالاضطرار من الدّين . و(الثاني): معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمُّل. أمَّا "الأول": فإنَّا نعله أنَّ من سبَّ الله ورسولَه طوعاً بغير كَـرْه(١) ، بـل مـن تكلُّم بكلمات الكفر طائعاً غير مُكْرَه ، ومن استهزأ بـالله وآياتــه ورســوله فــهو كَافَرٌ باطناً وظاهراً ، وإنَّ من قال : إنَّ مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنَّما هو كافرٌ في الظَّاهر ، فإنَّه قـــال قــولاً معلــوم الفساد بالضَّرورة من الدِّين وقد ذكر الله كلمات الكفَّار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفريّة بمترلة شهادة الشُّهود عليهم ، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقِرُّ لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صِدْقاً وقد تكون كَذِباً ، بـل كـان ينبغـي أَنْ لا يعذُّهـم إلاَّ بشـرط صِـدْق الشُّهادة وهذا كقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَ رَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِثُ ثَلاثَةٍ) (القَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُ وَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (اللهِ مُورِيمَ (اللهِ عُ وأمثال ذلك.

<sup>(</sup>۱) أي بغير إكراه بدليل قوله: ((طوعاً بغير كَرْه)) ولو كان المقصود بغير كُرْه أي بغير بغض – كما ذكر بعضهم – لقال «حباً بغير كُرره»، وأيضاً بدليل قول ولعد ذلك: «طائعاً غير مكره» ثم من تأمّل كلامه رحمه الله في "الفتاوى" يجده دائماً يكرّر قوله طائعاً غير مكره ويستشهد بقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ١٧.

وأما "الثاني": فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرَّسول ، وأنَّه رسول الله ، وكان مجبَّاً لرسول الله معظِّماً له ، امتنع مع هذا أن يلعنَه ويسبَّه فلا يُتَصَّور ذلك منه إلاَّ مع نوع من الاستخفاف به وبحرمَتِه ، فَعُلِم بذلك أنَّ مجرَّد اعتقاد أنَّه صادق لا يكون إيماناً إلاَّ مع مجبَّته وتعظيمه بالقلب» (۱).

وقال أيضاً : «قوله : ﴿مَنْ كَفَرَ بالله مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِـهِ إِلا مَــنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمَان وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بـــالْكُفْر صَــدْرًا فَعَليْــهمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلُهُمْ عَلَىٰ ذَابٌ عَظِيلٌم (١٠٦) ذَلِكَ بأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآحِرَة وأَنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرينَ (١٠٧) أُوْلِئِكَ الذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ هِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلئِكَ هُــمْ الْغَـافِلُونَ (١٠٨) لا جَـرَمَ أَنَّــهُمْ فِــي الآخِــرَة هُــمْ الْخَاسِرُونَ(١٠٩) ﴾(٢)، فقد ذكر تعالى من كفر بــالله مــن بعـــدِ إيمانـــهِ وذكر وعيدَه في الآخرة ، ثم قال: ﴿ذَلِكُ بِأَنَّكُمُ ۗ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة ﴾ وبَيَّن تعالى أنَّ الوعيد استحقوه بحذا ١٠٠٠. ومعلومٌ أَنَّ باب التَّصديق والتَّكذيب والعلم والجــهل ليـس هـو مـن باب الحبِّ والبُغْض ، وهؤلاء يقولون إنَّما استحقُّوا الوعيدَ لزوال التَّصديق والإيمان من قلوبهم ، وإنّ كان ذلك قد يكون سببه حبُّ الدُّنيا على الآخرة ، والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدُّنيا على الآخرة هـو الأصل الموجب للخُسْران. واستحباب

 <sup>(</sup>١) انظر "مجموع الفتاوى" (٧/٧٥٥-٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ١٠٦- ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) أي استحقوا الكفر بسبب حبِّ الدُّنيا على الآخرة ٠

الدُّنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتَّصديق بــأَنَّ الكفــر يضــرُّ في الآخرة من خـــلاق.

و "أيضاً" فإنَّه سبحانه استثنى المكْرَه من الكفيار ، ولو كان الكفر لا يكون إلاَّ بتكذيب القلب وجهله لم يُسْتَثْنَ منه المُكرَه ، لأَنَّ الإكراه على ذلك ممتنع فعُلِمَ أَنَّ التَّكلُم بالكفركفرُ إلاَّ في حال الإكراه.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ أي: لاستحبابه الدُّنيا على الآخرة ، ومنه قول النبي ﷺ: (يصبح الرحل مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعَرَضٍ من الدُّنيا ﴾ فمن تكلّم بدون الإكراه ، لم يتكلّم إلاً وصدره منشرحٌ به » (٢).

وقال: «فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَسَنْ شَسَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ قيل: وهذا موافقٌ ، لأوها فإنّه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً ، وإلا ناقض أول الآية آخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشّارح صدره ، وذلك يكون بلا إكراه ، لم يستَثْنِ المكرّه فقط ، بل كان يجب أن يستثنى المكرّه وغير المكرّه إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلّم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح ها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبـــل تظـاهر الفــتن

صدراً وهي كفر ، وقد دل على ذلك قول تعالى : (يَحْدَرُ اللهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْدَرُ وَنَ (٢٤) وَلَئِسَ سُمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ اسْتَهْزِئُوا الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبَّعُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ اسْتَهْزِئُوا الله مُخْرِجٌ مَا تَحْدَرُ وَنَ (٢٤) وَلَئِسَ سَالْتَهُمْ لِيَقُولُسَ إِنَّمَا كُنَّا فَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِئُونَ (٢٥) لا نَحْوَثُ وَنَاعَبُ قُلْ أَبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِئُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُم يُعَدِّبُ اللهُ عَنْ طَائِفَة مِنْكُم كُفُوروا بعد طَائِفَة بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ (٢٦) (١٤) (١٠) فقد أخب بر أنسهم كفروا بعد المائِفة بأنَّهُمْ مع قولهم : إنَّا تكلّمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا غوض ونلعب ، وبيَّن أَنَّ الاستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون خوض ونلعب ، وبيَّن أَنَّ الاستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون هذا إلا مُمَن شرح صدره هذا الكلام ، ولو كان الإيمانُ في قلبه منع أَنْ يتكلَّم هذا الكلام » ولو كان الإيمانُ في قلبه منع أَنْ يتكلَّم هذا الكلام » ولو كان الإيمانُ في قلبه منع أَنْ يتكلَّم هذا الكلام » ولو كان الإيمانُ في قلبه منع أَنْ يتكلَّم هذا الكاس (١٠) (١٠) (١٠)

وقال في "الصارم المسلول": «من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك طاهراً وباطناً ، ولأنّا لا نجوّز أن يقال : إنّه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً ، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام ، قال يكون مؤمناً ، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام ، قال سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بالإيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْرِ صَدْراً فَعليهم غَضَبُ مِنْ الله وَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَمُ الله وَهُم فَعَلَم المَا اعتقاد القلب فقط، لأنّ ذلك لا يُكره الرّجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يود من قال واعتقد ، لأنّه استثنى المكرة وهو لا يُكررة على العقد

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة: ٢٤-٦٦.

<sup>(</sup>٢) "مجموع الفتاوى" (٢٠/٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٠٦.

وقال أيضاً:

<sup>(</sup>١) "الصارم المسلول" (ص ٢٥٥). المكتب الإسلامي ط١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النـــور : ٤٧-٥١.

إلى غيرِه، مع أنَّ هذا ترك محضٌ ، وقد يكون سببه قوَّة الشَّهوة ، فكيف بالتنَّقص والسبِّ ونحـوه؟» (١).

وقال أيضاً:

ثم يقول: إنَّه لا يطيعه ، لأَنَّ أمره ليس بصــواب ولا سـداد ، وبـين من يعتقد أَنَّ محمَّداً رسول الله وأنَّه صادقٌ واحــبُ الاتبـاع في حــبره وأمره ، ثم يسبّه أو يَعيب أمررَه أو شيئا من أحواله ، أو تنقّصه انتقاصاً لا يجوز أَنْ يســـتحقُّه الرَّسـول ، وذلــك أَنَّ الإيمــان قــولُّ وعمل ، فمن اعتقد الوحدانيّة في الألوهيّة لله سبحانه وتعالى، والرِّسالة لعبده ورسوله ، ثم لم يُتْبِــع هــذا الاعتقــاد موجَبَــه مــن الإجلال والإكرام - الذي هو حالٌ في القلب يظهر أثره على الجوارح ، بل قارنـــه الاســتخفاف والتســفيه والازدراء بــالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمــه ، وكــان ذلــك موجبــاً لفساد ذلك الاعتقاد ، ومزيلاً لما فيه من المنفعة والصَّلاح ، إذْ الاعتقادات الإيمانية تزكَّى النفـــوس وتصلِحــها ، فمــــي لم توجـــب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنَّها لم ترسخ في القلب، ولم تصر شفةً ونعتاً للنَّفس ولا صَلاحاً ، وإذا لم يكُـن علـم الإيمـان المفروض صفةً لقلب الإنسان لازمـــةً لــه لم ينفعــه ، فإنَّــه يكــون بمنزلةِ حديث النَّف س وحواط ر القلب ، والنجاة لا تحصل إلا 

<sup>(</sup>١) "الصَّارم المسلول" (ص٤٣). المكتب الإسلامي ط١٤١٤ه.

وأمَّا في الظَّاهر فيُجري الأحكامَ على ما يظهره من القول والفعل»(').

وقال أيضاً: «إنَّ من سبَّ الله أو سببَّ رسوله كفر ظاهراً وباطناً ، سواءً كان السابُّ يعتقد أنَّ ذلك محرَّم ، أو كان مستحلاً له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنَّة القائلين بأنَّ الإيمانَ قولٌ وعملُ...

وكذلك نُقِلَ عن الشافعي آنّه سُئِل عمّ ن هَوْل بشيء من آيات الله تعالى أنّه قال : هو كافر ، واستدلَّ بقول الله تعالى : (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم ، بعْدَ إِيمَانكُم ) وكذلك قال أصحابنا وغيرهم : من سب الله كفر ، سواء كان مازحا أو جاداً لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به ... ويجب أنْ يعلم أنَّ القول بأنَّ كفر السَّابُ في نفس الأمر إنّما هو لاستحلاله السبَّ زلَّة منكَرة وهفوة عظيمة ... وذلك من وجوه:

أحدها: أنَّ الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنَّه إِنْ كان مستحلاً كفر، وإلاَّ فلا ، ليس لها أصل ، وإنَّما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلِّمين الذين نقلوها عن الفقهاء ، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء . ما ظنُّوه جارياً على أصولِهم ، أو . منا قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد ُ قوله قول ، وقد حكينا

<sup>(</sup>١) "الصَّارم المسلول" (ص ٣٧٦). المكتب الإسلامي ط١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبــة : ٦٦ ، ٦٦ .

نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس مداهبهم ، فلا يظنُّ ظانٌ أَنَّ في المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد ، وإنَّما ذلك غلطٌ ، لا يستطيع أحد أنْ يحكي عن واحدٍ من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البَّاَّة.

الوجه الثاني: أنَّ الكفر إذا كان هو الاستحلال فإِنَّما معناه اعتقاد أنَّ السبَّ حلالٌ ، فإِنَّه للسا اعتقد أنَّ ما حرَّمه الله تعالى حلالٌ كفر ، ولا رَيْب أنَّ من اعتقد في المحرَّمات المعلوم تحريمها أنَّها حلال كفر ، لكن لا فرق في ذلك بين سبِّ النَّبيِّ وبين قذف المؤمنين والكذب عليه والغِيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أنَّ الله حرَّمها ، فإنَّه من فعل شيئاً من ذلك مستحلاً كفر ، ويعني مع أنَّه لا يجوزُ أنْ يُقال : مَنْ قذف مسلماً أو اغتابه كفر ، ويعني بذلك إذا استحله .

الوجه الثالث: أنَّ اعتقاد حلِّ السَّبِّ كفر ، سواء اقترن به وجود السبِّ أو لم يقترن ، فإذاً لا أثر للسببِّ في التَّكفير وجوداً وعدماً ، وإنَّما المؤثّر هو الاعتقاد ، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء .

الوجه الرابع: أنّه إذا كان المكفّر هو اعتقاد الحللِّ فليس في السبِّ ما يدلُّ على أنَّ السَّابُ مستحلٌّ ، فيجب أنْ لا يكفَّر ، لاسيَّما إذا قال " أنا أعتقد أنَّ هذا حرامٌ ، وإنَّما أقول غيظاً وسفَها ، أو عبثاً أو لعباً " كما قال المنافقون : (إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَالُ.

وكما إذا قال: إِنَّما قذفت هذا وكذبت عليه لعباً وعبشاً ، فإن قيل لا يكونون كفاراً فهو حلاف نص القرآن ، وإنْ قيل يكونون كفاراً فهو تكفيرٌ بغير موجب إذا لم يجعل نفس السَّب محفراً ، وقول القائل: أنا لا أصدِّقه في هذا لا يستقيم ، فإن التَّكفير لا يكون بأمر محتمل ، فإذا كان قد قال: أنا أعتقد أنَّ ذلك ذنب ومعصيةٌ وأنا أفعله ، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفراً ؟

ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿ لا تَعْتَلْورُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَهُ الْعَلَىٰ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

## ٣٤. علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (الحنفى). ت : ٧٣٠هـ

رَفَإِنَّ الْهَزْل بالرِّدَّة كَفَرُّ لا بما هَزَل به لكـــن بعــين الهــزل ؛ لأَنَّ الهَازِل جَادِّ في نفـــس الهَــزل مختــارٌ راضٍ والهــزل بكلمــة الكفــر المتخفافٌ بالدِّين الحقِّ فصار مرتـــدًّا بعينــه لا بمــا هــزل بــه إلاَّ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) "الصارم المسلول" (ص۱۵-۱۷ مع حدف يسير) المكتسب الإسلامي ط ۱۶۱هه. وخلاصة كلامه أنَّ سبّ النسبي ﷺ بمجرّده كفر سواء استحلَّ السابُ أو لم يستحلَّ وسواء قال اعتقد ذلك أو لم يقلل وسواء كان جاداً أو مازحاً.

أثرهما سواءٌ بخلاف المكره ؛ لأنَّه غير معتقدٍ لِعَيْن ما أُكْـــره عليـــه.

قوله: لا بما هَزَل به «جواب عما يقال إنّ مبيني الرِّدّة على تبدُّل الاعتقاد ولم يوجد هاهنا لوجود الهـــزل فإنَّه ينافي الرضاء بالحكم فينبغي أنْ لا يكون الهزل بالرِّدَّة كفراً كما في حال الإكراه والسُّكر فقال الهزل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هزل بهِ لكن بعين الهزل يعين أنَّا لا نحكم بكفره باعتبار أنَّه اعتقد ما هَزَل به من الكفــر بــل نحكــم بكفره باعتبار أَنَّ نفــس الهــزل بــالكفر كفــر ; لأَنَّ الهــازل وإنَّ لم يكن راضياً بحكم ما هزل به لكونه هازلاً فيه فهو حادً في نفسس التكلُّم به مختار للسَّبب راض به فإنَّه إذا سببُّ النبيَّ عليه السلام هازلاً مثلاً أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاً فهو راض بالتكلُّم به مختارٌ لذلك وإنْ لم يكن معتقداً لما يدلُّ عليه كلامه والتكلُّه بمثل هذه الكلمة هازلاً استخفافٌ بالدِّين الحقِّ وهو كفرٌ قال الله تعالى: كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ فصار المتكلِّم بالكفر بطريق الهـزل مرتـدًّا بعـين الهزل لاستخفافه بالدِّين الحقِّ لا بما هزل به أي لا باعتقاد ما هزل به إلاَّ أَنَّ أَثْرُهُما أي أثرَ الهزل بالكفر وأثر ما هزل بــه ســواءً في إزالــة الإيمان وإثبات الكفر بخلاف المُكرَه على الكفر ; لأنَّه غير راض بالسبب والحكم جميعاً بل يجريه على لســانه اضطــراراً ودفعـــاً للشـــرِّ عن نفسه غيرُ معتقدٍ له أصلاً . ولا يقال إنَّ الهازل لا يعتقدُ الكفر أيضاً لأنَّا نقول هو معتقدٌ للكفر ; لأنَّ ثمَّا يجب اعتقاده حرمــــةُ الاستخفاف بالدِّين وعدم الرِّضاء به ولمَّا رضـــي بــالهزل معتقــداً لـــه

كان كافراً كذا في بعض الشُّـــروح »(١) .

٣٥.عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاريّ (الحنفيّ).

ت : ۷٤٧هـ

قال في "التوضيح" :

« الهزل بالرِّدَّة كفرُّ لأَنَّه استخفافٌ فيكون مرتَدَّاً بعينِ الهزل لا بما هزل به) أي ليس كفره بسبب ما هزل به وهو اعتقادُ معنى كلمة الكفر التي تكلَّم بها هازلاً فإنَّه غير معتقد معناها ، بل كفَّره بعين الهزل، فإنَّه استخفاف بالدِّين وهو كفرٌ نعوذُ بالله تعالى منه »().

٣٦. زين الدين عمر بن مظفـــر الــوردي (الشــافعي) . ت: ٧٤٩هــ

قال في البهجة:

" ( بَابُ الرِّدَّةِ)

أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْ لِمِ مُكَلَّفٍ بِفِعْ لٍ أَوْ تَكَ لَمْمِ مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالاسْ تِهْزَاءِ وَبِاعْتِ قَادٍ مِنْهُ ، كَالإِلْقَ اءِ مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالاسْ تِهْزَاءِ وَبِاعْتِ قَادٍ مِنْهُ ، كَالإِلْقَ اءِ

<sup>(</sup>۱) "كشف الأسرار شرح أصول البردوي". (۲۰۰/٤) دار الكتباب العبربي. ط۱ - ۱۶۱۱هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر "التوضيح شــرح التنقيح" (٤٠٢/٢) دار الكتـب العلميـة . ط١ – 1 ١٥ هـ.

لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَادُورَةِ وَسَحْدَةِ لِكُو كَب وَصَادِرةِ "(١)

٣٧. الحافظ محمد بـن أبي بكـر ابـن قيِّـم الجوزيَّـة . ت: ٧٥١هـ

قال في "كتاب الصّلاة": «وشعب الإيمان قسمان: قوليّة وفعليّة و كذلك شُعبُ الكفر نوعان: قوليّة وفعليّة ، ومن شعب الإيمان القوليَّة: شعبة يوجب زوالها زوالَ الإيمان فكذلك من شعبه الفعليّة ما يوجب زوالَ الإيمان . وكذلك شعبُ الكفر القوليَّة والفعليّة ، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً ، وهي شعبة والفعليّة ، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً ، وهي شعبة من شعب الكفر ، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسُّجود من شعب الكفر ، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسُّجود للصَّنم ، والاستهائة بالمصحف ... - ثم قال - وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب ، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال القلب ، فغير مستنكر أن يزول بروال أعظم أعمال الجوارح (۱) ، ولا سيَّما إذا كان ملزومًا لعدم محبَّة القلب وانقياده الذي هو ملزومًا لعدم التَّصديات الجازم كما تقدير مستقرير أن ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (1) ... (1) ... (1) ... (1) ... (1) ... (1) ... (1) ... (1) ...

<sup>(</sup>١) انظر: "هجة الحاوي" (ص ١٩١) دار إحياء الكتب العربية. ط١٣٥١ه. وهي قصيدة من خمسة آلاف بيت في الفقه الشافعي، ولها شروح كثيرة أشهرها "الغرر البهية شرح البهجة الوردية" لزكرّيا الأنصاري.

<sup>(</sup>١) هذا تقرير ضمنيّ منه رحمه الله ، بــــأنّ بعــض أعمـــال الجـــوارح كـــالصّلاة شرطٌ في صحّة الإيمان كأعمال القلوب يزول الإيمــــان بزوالهـــا.

<sup>(</sup>٢) انظر "كتاب الصلة" (ص ٥٣، ٥٥) (المكتب الإسلامي)، ط١ -

#### وقال في "النونية" منكراً على المرجئة الجهميـــة:

«وكذلك الإرجاء حين تُقِرُّ بالـ فَارْمِ المصاحف في الحُشُوشِ وحَرِّبِ واقْتُلْ إذا ما اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَحِّدٍ واقْتُلْ إذا ما اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَحِّدٍ واشْتُمْ جميع المرسَلِينَ ومن أتوا وإذا رأيت حجارة فاسحد لله وأقرَّ أن الله حسل جلالُه في وأقرَّ أن رسوله حقاً أتى فتكونَ حَقَّا مُؤمِناً وجميع ذا هذا هو الإرجاء عند غلاتِهم هذا هو الإرجاء عند غلاتِهم

معبود تُصبِحُ كاملَ الإيمانِ البيتَ العتيقَ وجدَّ في العصيانِ وتَسمَسَّحَنْ بالقِسِّ و الصُّلْبَانِ من عِنْ في سلوم و الصُّلْبَانِ من عِنْ في في المؤتانِ من عِنْ للأصنامِ والأوثانِ هو وحْدَه البادي لِذِي الأكوانِ من عِنْ ليو بالوَحْي و القرآنِ من عِنْ في بالوَحْي و القرآنِ وزرُّ على يكُ وليس بالْكُفْرَانِ من كلِّ جَهْمِيٍّ أنحي الشَّيْطَانِ »(")

وقال في "أعلام الموقعين" : «وقد تقــــدُّم أَنَّ الـــذي قــــال لَّـــا

<sup>(</sup>١) انظر "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مصع شرح ابن عيسى: توضيصح المقاصد وتصحيح القواعد" (١١٧/٢) المكتب الإسلامي ط٢-١٣٩٢ه. وقال الشارح تعليقاً على الناظم: " شرع الناظم في بيان ما تقضيه جيم الإرجاء، وهدو أنَّ عندهم إذا أقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق، وأن رسوله حقِّ أتى من عند الله، فهذا هو الإيمان عندهم وإن فعل ما فعل فهو ذنب و وزر وليس بكفر. قوله: فارم المصاحف في الحشوش، وحرِّب البيت العتيق، و اقتل إن استطعت الموحدين، واشتم جميع المرسلين، واسجد للأصنام، ولا يضرك ذلك، إذا أقررت بأن الله الخالق وان رسوله صلى الله عليه وسلم حق فهذا هو الإرجاء عند غلاة الجهمية "

قلت : هذا تقرير من الناظم والشارح أنَّ هذه الأفعال كفرٌ وإن اعتقد أو أقرَّ بالشهادتين ، بل جعلاه من إرجاء غلاة الجهمية .

وجد راحلته اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك أخطأ مـن شـدَّة الفرح لم يكفر بذلك وإنْ أتى بصريح الكفر لكونـــه لم يُـردْه والمُكْـرَه علــي كلمةِ الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته بخلاف لأنَّه قاصد للتكلُّم باللفظ وهزله لا يكونُ عذراً له بخلاف المُكْره والمخطئ والنَّاسي فإنَّه معذور مأمور بما يقولَــه أو مــأذون لــه فيــه والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود فهو متكلِّم باللفظ مُريدٌ له و لم يصرفه عن معنـــاه إكــراهٌ ولا خطـــُأُ ولا نســـيانٌ ولا جهلٌ والهزل لم يجعله الله ورسولَه عــــذراً صارفًا بــل صاحبــه أحقُّ بالعقوبة ألا ترى أنَّ الله تعالى على على علم في تكلُّم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان ولم يعذر الهازلُ بل قال: ﴿ وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُ وضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهُ وَآيَاتِ مِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تُسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ (١) .

٣٨. تقيّ الدِّين عليُّ بن عبد الكافي السبكيّ (الشافعيّ). ت: ٧٥٦هـ

قال في "الفتاوى": « التَّكفير حكم شرعيٌّ سببه جَحْد الرُّبوبيَّة أو الوحْدانيّة ، أو الرِّسالة ، أو قول أو فعل حكم الشَّارعُ بأنَّه كفر وإنْ لم يكنْ جَحْداً» (نه .

<sup>(</sup>١) "أعلام الموقعين عن رب العـــالمين" (٦٣/٣) دار الجيــل ط ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٢) "فتاوى السبكيّ" (٥٨٦/٢) .دار المعرفة – توزيـــع البـــاز.

### 

#### ٣٩. الحافظ إسماعيل بن عمر بن كشير. ت: ٧٧٤هـ

قال في تفسيره البديع " تفسير القرآن العظيم " عند قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ وَلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبِ مِنْ اللهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِالنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآجِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولئِكَ الذِينِ طَبَعَ الله عَلى وَأُولئِكَ الذِينِ طَبَعَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ وَأُولئِكَ الذِينِ (١٠٨) لا جَرَمَ قُلُوبِهِمْ وَأُولئِكَ الذِينَ (١٠٨) لا جَرَمَ قَلُوبِهِمْ وَأُولئِكَ الذِينَ (١٠٨) لا جَرَمَ قَلُوبِهِمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (١٠٨) اللهَ عَلى اللهَ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (١٠٨)

«أخبر تعالى عمَّن كفر به بعد الإيمان والتبصُّر ، وشرح صدره بالكفر واطمأنَّ به ، أنَّه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عُدُولِهم عنه ، وأنَّ لهم عذاباً عظيماً في الدَّار الآخرة ، لأَنَّههم

<sup>(</sup>١) حدث خطأ في التسلسل وحق هذا الرقم أن يكــون ٣٩ لكــن بقيــة الــترقيم إلى آخر الكتاب صحيــح .

<sup>(</sup>٢) انظر: " الفروع " (١٦٤/٦) عـالم الكتـب .ط٤ – ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٠٦-١٠٩.

استحبُّوا الحياة الدُّنيا على الآخرة ، فأقدموا على ما أقدموا علي م من الرِّدَّة لأجلِ الدُّنيا ، .. وأمَّا قوله : ﴿ إِلاَّ مَانُ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ ﴾ فهو استثناءٌ مَّان كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مُكرهاً لما ناله من ضرب وأذى ، وقلبه يأبى ما يقول ، وهو مطمئنٌ بالإيمان بالله ورسولِه ».

٤٠ الشيخ خليل بن إسحاق (المالكيّ). ت:٧٧٦هـ
 قال في " المختصر " في باب الـــرِّدَة:

« الرِّدَة : كفر المسلم بصريح ، أو لفظ يقتضيه ، أو فعل يتضمَّنه : كإلقاء مصحف بقَذَرٍ ، وشدٍّ زنارٍ ، وسحرٍ ... » (۱).

١٤. محمَّد بـن عبـد الرحمـن العثمـاني (الشـافعي) .
 ت:بعـد ٧٨٠هـ

«الرِّدَّة هي قطعُ الإسلام بقولِ ، أو فعل ، أو نيَّةٍ » (١).

ت:۲۸۷هـ

نقل في "الفتاوى التاتارخانيّة" كلام برهـان الدِّيـن بـن مـازه السابق و لم يتعقّبه بشيء ثّم قال : «وفي النصاب : ولو أطلــق كلمــة

<sup>(</sup>١) "مختصر خليك" ( ص٢٨١) دار الفكر . ط ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>٢)"رحمة الأمّة في اختالاف الأئمّة" (ص٤٩٠) مؤسسة الرسالة ط١ – ١٤١٤هـ.

الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جـــواب المشـايخ، والأصــح أنَّــه يكفر لأنَّه يستخفُّ بدينــه »(١).

٤٣. سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازاييّ (الشافعيّ). ت: ٧٩٢هـ

« ( قوله : فيكون ) أيّ : الهازل بالرِّدَّة مرتــدَّاً بنفــس الهــزل لا يما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو مـــن إمــارات تبــدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايــةً ﴿إِنَّمَـا كُنَّـا نَخُــوضُ وَنَلْـعَبُ ﴾ الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إنَّ الارتــداد إنَّمـا يكـون بتبــدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بــالحكم » (").

٤٤. بدر الدين بن محمَّد بهـادر الزّركشـيّ (الشافعيّ).
 ت: ٤٩٧هـ

رقال تعالى : ﴿ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ ﴾ فم ن تكلم بكلمة الكفر هازلاً ، ولم يقصد الكفر كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحاً) ولم يقصد السَّرِقَة حرُم عليه » ".

<sup>(</sup>۱) انظر :"الفتاوى التاتارخانية" لعــــا لم بـــن العـــلاء (٥/٥٥) . إدارة القـــرآن والعلوم الإسلامية بباكســــتان . ط١٤١١ هـ.

 <sup>(</sup>۲) "شرح التلويــح علــى التوضيــح" (۲/۲، ۲-۲، ۱) دار الكتــب العلميــة .
 ط۱ – ۱٤۱٦هــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "المنشور في القواعد الفقهية "(٣/ ٣٨٠) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية.

## الحنبليّ). ت : ٧٩٥هـ الرَّحمين بين أحميد ابين رجيب (الحنبليّ). ت : ٧٩٥هـ

قال في "جامع العلوم والحكـم":

رفقد يترُكُ دينَه ويف ارق الجماعة وهو مقِرُ بالشَّهادتين ويدَّعي الإسلام كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سبَّ الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيِّين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك » (۱).

وقال أيضاً:

«وأمَّا ترك الدِّين ومفارقة الجماعة فمعناه الارْتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشَّهادتين فلو سبَّ الله ورسولَه وهو مقررً بالشَّهادتين أبيْحَ دمُهُ لأنَّه قد ترك بذلك دينه وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو ححد ما يُعْلَم من الدِّين بالضَّرورة كالصَّلاة وما أشبه ذلك مما يخرُج من الدِّين »(").

المالكيّ). ت: ٧٩٩هـ الدِّيــن إبراهيــم بــن فرحــون اليعمــري (المالكيّ).

« الرِّدَّة والعياذ بالله ونسأل الله حسن الخاتمة وهي الكفر بعد » الإسلام، قال ابن الحاجب: وتكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل

<sup>(</sup>١) انظر شرح الحديث الرابع عشر من "الأربعـــين النوويـــة".

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

يتضمُّنه ١٠٠٠ .

٤٧. محمَّد بن شهاب الــبزَّاز (الحنفــيّ) . ت:٨٢٧هـ

ر ومن لقَّن إِنساناً كلمةَ الكفر ليتكلَّمَ هـا كفر ، وإِنْ كـان على وجه اللعِب والضَّحِـك »(٢) .

٨٤. العلاَّمة محمّد بن المرتضى ابـــن الوزيــر الصنعـــاني .
 ت: ١٤٨هــ

((ومن العَجَبِ أَنَّ الخصوم من البهاشمة (") وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الَّذين قالوا إِنَّ الله تُسالثُ ثلاثة ومن قال بقولهم مع نصِّ القرآن على كفره إلاَّ بشرط أَنْ يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله (ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً) ... وعلى هذا لا يكون شيءٌ من الأفعال والأقوال كفراً إلاَّ مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء ، والاعتقاد من السَّرائر المحجوبة فلا يتحقَّق كفرُ كافر قطُّ إلاَّ بالنَّصِّ الخاصِّ في شخص شخص ... قال جماع علماء الإسلام أنه لا يكفرُ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ الإسلام أنه لا يكفرُ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرٌ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرُ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرُ منه من الفاظ الكفر إلاَ أَنْ المسلم بما يندُرُ منه من الفاظ الكفر إلاَّ أَنْ المسلم بما يندُرُ منه من القرائر المحدود الله المنافر المنافر

<sup>(</sup>۱) انظر: "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام " (۱۹۲/۲) دار الكتب العلمية مصوَّر من المطبعة الشرقية بمصر ط۱ – ۱۳۰۱هـ. و نقله لكلام ابن الحاجب دون تعقيب دليل على أنَّه يرتضيه.

<sup>(</sup>۲) "الفتاوى البزازية على حاشية الفتــــاوى الهنديـــة" (۳۳۷/۲) . طبعـــة بـــولاق ط۲ – ۱۳۱۰هـــ ، تصويـــر دار الفكـــر ط۱٤۱۱هـ.

<sup>(</sup>٣) أصحاب أبي هاشم الجبائي المعـــتزلي .

# يعلم المتلفَّظ بها أنَّها كفر... وهذا خلاف متَّجـــه ، بخــلاف قــول البهاشمة : لا يكفر وإنْ عَلِمَ أنَّه كفرٌ حتَّـــى يعتقـــده... (٠)

قد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا هذه الآية تدل على أنَّ من لم يعتقد الكفر ونطق بصريح الكفر وبسب الرُّسُل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم أنَّ ذلك كفر أنَّه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشري في "كشافه" فإنَّه فسَّر شرح الصدر بطيب النَّفس بالكفر وباعتقاده معاً واختاره الإمام يجيى عليه السلام والأمير الحسين بسن محمَّد.

وهذا كلَّه ممنوع لأمرين أحدهما معارضة قولهم بقول تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قالوا إِنَّ الله ثَالِتُ ثَلاثَةٍ ﴾ فقضى بكفر من قال ذلك بغير شرط ( ) فخرج المُكْرَهُ بالنَّصِ ( ) والإجماع وبقي غيره فلو قال مكلَّف مختارٌ غير مُكْره بمقالة النَّصارى التي نص القرآن على قال مكلَّف مختارٌ غير مُكْره بمقالة النَّصارى التي نص القرآن على أنَّها كفرٌ ولم يعتقد صِحَّة ما قال لم يكفروه مصع أنَّه لعلمه بقُبْح قوله يجب أَنْ يكون أعظم إِثْماً من بعض الوجوه لقول تعالى: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فعكسوا وجعلوا الجاهل بذبه كافراً والعالِمَ الجاحد بلسانه مع علمه مسلماً.

الأمر الثاني: أَنَّ حجَّتهم دائرةٌ بين دلالتين طنِّيَتَ بِن قــد اختلـف

<sup>(</sup>١) إذاً هناك فرقٌ بين اشتراط العلم بأنها كفر لينتفيَ مانع الجمهل، وبين اشتراط الاعتقاد.

<sup>(</sup>٢) أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحــو ذلــك.

<sup>(</sup>٣) أي بقوله تعالى (إلاَّ مَنْ أُكْرِه).

فيهما في الفروع الظنية . إحداهما : قياسُ العامد على المُكْرَه والقطعُ على أَنَّ الإِكراه وصفٌ مَلْغِيُّ مثل كون القائل بالثّلاثة نصرانيًا وهذا نسازلٌ جداً ومثله لا يُقْبلُ في الفُروع الظّنيَّة . وثانيتهما : عموم المفهوم ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً ﴾ فإنَّه لا حُحَة هم في منطوقها قطعاً وفاقاً ؛ وفي المفهوم خيلافٌ مشهورٌ هل هو حجّة ظنيَّة مع الاتفاق على أنَّه هنا ليس بحجَّة قطعيَّة ثم في إثبات عموم له خلافٌ وحجَّتهم هنا من عمومه أيضاً وهو أضعف منه . بيانه أنَّ مفهوم الآية ومسن لم يشْرَح بالكفر صدراً فهو اختفِل أنْ لا يدخل المختار بل رُجِّحَ أنَّ لا يدخل المختار بل رُجِّحَ أنَّ لا يدخل المُنوق يضعفُ شموله بذلك ويختلف فيه النُّزول في المُكْرَه والعموم المنطوق يضعفُ شموله بذلك ويختلف فيه فضعف ذلك في الظيَّيَّات من ثلاث جهات . مسن كونه مفهومٌ . وكونه على سبب مضادِ لمقصودهم» (١٠) .

٩٤. علاء الدِّين عليُّ بن خليل الطرابلسييّ (الحنفيّ).
 ت: ٤٤٨هـ

(( فصل في الردة ): نعوذ بالله منها، ونسأل الله حسن الخاتمة، وهي الكفرُ بعد الإسلام، ويكون بصريع وبلفظٍ يقتضيه

<sup>(</sup>۱) انظر "إيثار الحقّ على الخلق" (ص٤١٨-٤٣٨ مـع حـذف غـير الشـاهد). دار الكتب العلميّــة

تعليق: خلاصة كلامه أنَّ اشتراط البهاشمة أنَّه لا يكـــون شــيء مــن الأفعــال والأقوال كفر إلاَّ مع الاعتقاد باطل واستشــهادهم بآيــة ( ولكــن مــن شــرح بــالكفر صدراً ) لا يصــحُّ.

وبفعل يتضمّنه... واللفظ الَّذي يقتضي الكفرَ كححْدِهِ لِا عُلِمَ من الشَّريعة ضرورةً كالصَّلاة والصِّيام... وأمَّا الفعل الذي يتضمَّن الكفر فمثل الحردُّد في الكنائس والحتزام الزّنار في الأعياد. انظر الخلاصة. وكتلطيخ الرُّكن الأسود بالنَّجاسات وإلقاء المصحف في القاذورات ، وكذا لو وضع رجله عليه استخفافاً . من القنية . وهذه الأفعال دالَّة على الكفر (۱) لا أنَّها كفرٌ لِما قام من الأدلَّة على بطلان التَّكفير بالدُّنوب )(۱) .

#### ٠٥٠ الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت:٨٥٢هـ

قال في "الفتح": «والكلام هنا في مقامين: أحدهما كونه وأيّ الإيمان — قولاً وعملاً ، والثاني كونه يزيد وينقص . فأمّا القول فالمراد به النّطق بالشّهادتين ، وأمّا العمل فالمراد به ما هو أعمّ من عمل القلب والجوارح ، ليدخل الاعتقاد والعبادات . ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنّما هو بالنّظر إلى ما عند الله تعالى ، فالسّلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ، ونطق باللّسان ، وعمل بالأركان . وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في باللّسان ، ومن هنا نشأ لهم القول بالزّيادة والكراميّة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو نطق فلم قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو نطق فلم قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو نطق فلم المرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو الموقال المرجئة قالوا : هو المراحدة قالوا المرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو الموقال المرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو الموقال المرجئة قالوا : هو الموقال المرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكراميّة قالوا : هو الموقال المرجئة قالوا الموقال المرجئة قالوا الموقال المرجئة قالوا الموقال الموقا

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة سادساً.

<sup>(</sup>٢) انظر: "معين الحكَّام فيما يتردَّد بين الخصمين من الأحكام" (ص١٤٤) مصطفى البابي الحليبي . ط٢ -١٣٩٣هـ.

فقط. والمعتزلة قالوا: هـو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السَّلف أنَّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته. والسَّلف جعلوها شرطاً في كماله. وهذا كلّه كما قلنا بالنّظر إلى ما عندنا فالإيمان هـو الإقرار فقط ما عند الله تعالى. أمّا بالنّظر إلى ما عندنا فالإيمان هـو الإقرار فقط فمن أقرّ أُجريت عليه الأحكام في الدّنيا ولم يُحْكَم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعلٌ يدلُّ على كفره كالسُّجود للصّنم ، فإنْ كان الفعل لا يدلُّ على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنّظر إلى أمّا فعل أيمان فبالنّظر إلى أمّا فعل فعل أيمان فبالنّظر إلى كماله ، ومن أطلق عليه الكفر فبالنّظر إلى أنّه فعل فعل الكافر ، ومن نفاه عنه فبالنّظر إلى حقيقته » (۱).

وقال: «ونقل أبو بكر الفارسيّ أحد أئمَّة الشافعيَّة في كتاب الإجماع أَنَّ من سبَّ النّبيُّ ﷺ مَلَّا هرو قدفٌ صريح كفر باتِّفاق العلماء »(").

<sup>(</sup>١) انظر "فتح الباري" (٢/١) طبعة المكتبــة الســلفية.

تعليق: وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأنَّ الأعمال شرط في كمال الإيمان للسَّلف، وهو على إطلاقه غير صحيح بل في ذلك تفصيل: فالأعمال المكفِّرة سواءً كانت تركاً -كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة - أو كانت فعلاً -كالسُّجود لصنم أو الذَّبح لغير الله -؛ فهي شرط في صحَّة الإيمان، وما كان ذنباً دون الكفر فشرط كمال، وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلاً يدل على كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد على أنّ هذه العبارة فيها نظر أيضاً فالسّجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلاً يدلُّ على الكفر.

## ۱۵. كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الهمام (الحنفيّ). ت: ۸۶۱هـ

«ومن هزل بلفظِ كفرٍ ارتدَّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد ، والألفاظ التي يكفر بمـــا تعــرف في الفتاوى»(١) .

٢٥. جلال الدِّين محمَّد بــن أحمــد المحلــيّ (الشــافعيّ).
 ت: ١٦٤هــ

قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَة: « (هي قطع الإسلام بنيةِ) كفر (أو قول كفر أو فعل مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً) »(").

قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة: باب السرِّدَّة «نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النَّيَّة، والقول، والفعل.

فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ ، أو نطق بكلمة كفر ، أو سجد لصنم أو شمس فمرتدُّ . وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً ، أو استهزاءً ، أو عناداً .

واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان ، وتـــارةً يكــون الفعــل

<sup>(</sup>١) "فتح القدير" (٩١/٦) .دار الكتــب العلميـة . ط١ - ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين"مع حاشية قليوبي وعميرة (٢٦٧/٤) دار الكتب العلمية ط١ - ١٤١٧هـ.

أقوى وتارةً يكون القول أقــوى.

ف الأوَّل: ك الرِّدَّة، وإِنَّم التحصل ب القول والفعل كما ذكرنا...» (').

## ٤٥. محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج) (الحنفى). ت: ۸۷۹هـ

((وأما ثبوت الرِّدَّة بالهزل) أي بتكلَّم المسلم بالكفر هزلاً (فيه) أي فثبوتها بالطزل نفسه (للاستخفاف)؛ لأَنَّ الهازل راض بإجراء كلمة الكفر على لسانه والرِّضا بذلك استخفاف بالدين وهو كفر بالنَّصِ قال تعالى: ﴿وَلِئِسَنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ (٦٥) لا تعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها ها (لا بما هازلاً ...) (الله عن كلمة الكفر التي تكلم بها هازلاً ...) (الله عن كلمة الكفر التي تكلم بها هازلاً ...) (الله عن كلمة الكفر التي تكلم بها هازلاً ...)

#### 

«الرِّدَّة: وهي قطع الإسلام بنيَّةٍ أو قولِ كفـــــرِ أو فعــــلِ، ســــؤاء

<sup>(</sup>٢) سورة التوبــة : ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٣) "التقرير والتحبير في شـرح التحريــر" . (٢/ ٢٦٧ ) . دار الفكــر ط١ – ١٤١٧هــ.

قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً" .

#### ٥٦. علي بن سليمان المسرداوي (الحنبليي). ت: ٨٨٥هـ

«تنبيه: قوله: (فمن أشرك بالله أو جَحَد ربوبيَّته أو وَحدانيَّته أو صفةً من صفاته أو اتَّخذ لله صاحبة أو ولداً أو ححَد نبيَّاً أو كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أو سببَّ الله أو رسولَه كفر بلا نزاع في الجملة) مراده إذا أتى بذلك طوعاً ولو هازلاً وكان ذلك بعد أنْ أسلم طوعاً، وقيل وكرهاً، قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمس أو قمر، قال في التَّرغيب أو أتى بقولٍ أو فعل صريح في الاستهزاء بالدِّين » (").

٥٧. محمد بـــن فرامــوز (مُنـــلاَّ خِســـرو) (الحنفـــي) . ت:٨٨٥هـــ

قال مستشهداً بكلام برهان الدِّين بن مــازه:

روفي "المحيط" من أتى بلفظة الكفر مـــع علمــه أنَّــها كفــر إِنْ كان عن اعتقاد لا شكَّ أنَّه يكفـــر، وإنْ لم يعتقــد أو لم يعلــم أنَّــها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارِ فقد كفر عنـــد عامَّــة العلمــاء

<sup>(</sup>۱) "جواهـــر العقـــود ومعــين القضـــاة والموقّعــين والشّـــــهود" (۲/۰۰/۲) دار الكتب العلميــــة . ط۱ –۱ ۱۷۷ هـ.

<sup>(</sup>٢) "الإنصاف لمعرف الراجع من الخلاف" (١٠/٣٢٦) مكتب السنة المحمدية. ط١ - ١٣٧٤هـ.

ولا يُعذَر بالجهل (۱)، وإن لم يكن قاصداً في ذلك بأن أراد أن يتلفّط بشيء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر... فلا يكفر وفي الأجناس" عن محمّد نصّاً: إنّ من أراد أنْ يقول أكلت فقال كفرت أنّه لا يكفر، قالوا هذا محمولٌ على ما بينه وبين الله تعالى، فأمّا القاضي فلا يصدّقه ومن أضمر الكفر أو همم به فهو كافر ولا ينفعه ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه؛ لأنّ الكافر يعرف بما ينطق به فإذا نطَق بالكفر كان كافراً عندنا وعند الله تعالى، كذا في "الحيطا") (۱).

٥٨. أبو عبد الله محمد بن قاســـم الرصّــاع (المــالكيّ).
 ت: ١٩٨هــ

«بابُ فيما تظهر به الرِّدَّة قـال الشيخ ابن شاس رحمه الله: ظهور الرِّدَّة إمَّا بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه قال الشيخ رحمه الله بعد نقله له قوله (بلفظ يقتضيه) كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما عُلِمَ من الدِّين ضرورةً قوله (أو فعل يقتضيه) كلبس الزَّنَّار والقاع المصحف في طريق النجاسة أو السُّجود للصَّنم ونحو ذلك » (ا).

<sup>(</sup>١) انظر التَّعليق على برهان الدِّين محمود بـــن مـــازه.

<sup>(</sup>٢) انظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام " (٣٢٤/١). طبعة مير محمد كتب خانة - كراتشي.

### ٥٩. محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ). ت ٩١٨٠هـ

قال في تعريف الردة «.. وشرعاً قطع الإسلام بنيّة كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، كسجود لصنم سرواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد» (۱).

## ٦٠. زكريًا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ). ت:٩٢٦هـ

قال: في "منهج الطلاب":

«كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفر عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نييٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمّع عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذر، أو تسردُّد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سحود لمخلوق » (۱).

## ٦١. محمَّد بن عبد الرَّحن المغربيّ (المسالكيّ). ت: ٩٥٤هـ

<sup>(</sup>١) "فتح القريب المحيب في شـــرح ألفــاظ التقريــب" . مطبــوع مــع حاشــية البيحوري (٢٦٣/٢-٢٦٤) دار الفكـــر.

<sup>(</sup>۲) انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج". (۱۷/۷۰-۵۹۸). دار الكتب العلمية. ط۱ -۱٤۱۷هـ.

بالكفر لتَبِيْنَ من زوجها فإنَّ ذلك كفر، قاله في أواخر شرح العقائد، وهو الظاهر لأنَّه قد أمر بالكفر ورضي به » (۱).

٣٢. شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عمـــيرة) (الشـافعيّ). ت:٩٥٧هـ

نقل كلام شرح الجلال المحلّي على منهاج النووي: «الرِّدَّة (السِرِّدَّة وهي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفر (أو قول كفر أو فعل) مكفّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقاداً)».

ثم قال: «قوله (الرِّدَّة) هـي لغـة: الرُّجـوع عـن الشـيء، وشرعاً: ما قاله المصنِّف» (٢).

۱۳ زين الدِّين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفى). ت: ۹۷۰هـ

قـــال في "البحر الرَّائق": «والحاصل أنّ مــن تكلَّم بكلمـة الكفر هازلاً أو لاعباً كفَر عند الكـل ولا اعتبار باعتقاده كما صرَّح به قاضيخان في فتاواه ومـن تكلّم هـا مخطئاً أو مُكْرَهاً لا يكفر عند الكل ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّ ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم ومن تكلّم ها عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم ها عالماً عالماً عامداً كفر عند الكلّم ومن تكلّم وم

<sup>(</sup>١) انظر "مواهب الجليل لشـــرح مختصــر خليـــل"(٤٨٠/٣) دار الفكــر . ط٢ - ١٣٩٨هـ. تعليق : لاحظ أن الغرض هنا مـــن كفرهـــا دنيـــويِّ وهـــو الطّـــلاق مـــن زوجها، وسيأتي من كلام الشيخ المقبليّ أنّها إنْ فعلت ذلك ارتـــدَّت هـــي أيضـــاً.

 <sup>(</sup>۲) "حاشية قليوبي وعميرة" (۲۹۷/٤) دار الكتيب العلمية ط۱ –
 ۱۵ هـ.

<sup>(</sup>٣) "البحر الرائق شرح كنز الحقائق" (١٣٤/٥). دار الكتاب العربي ط٢.

وقال في "الأشباه والنظائر": «عبادة الصَّنَــم كفــرٌ، ولا اعتبـار عافي قلبه » (۱).

## ٦٤. محمَّد بن أحمد الفتوحي (ابــن النجــار) (الحنبلــيّ). ت:٩٧٢هــ

وقال: «فأمًّا من استحلَّ شيئاً مَّما تقددًم ذكره ونحوه بغير تأويل، (أو سجد لكوكب، أو نحوه) كالشمس والقمر والصَّنم كفر، لأَنَّ ذلك إشراكُ وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (أو أتدى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء أنْ يُشْرَكَ بِهِ) ( أو أتدى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدِّين كفر)، لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلئِنْ سَأَلْتَهُمُّ ليَقُولُنَ إِنَّمَا كُنتُ مُ تَسْتَهْزِئُونَ (٥٥) لا كُنتَ مَ تَسْتَهْزِئُونَ (٥٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ ( ) » ( ) .

<sup>(</sup>۱) "الأشباه والنظائر مع شرح الحموي غمز عيون البصائر" (۲۰٤/۲) دار الكتب العلمية .ط۱ - ۱٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) "معونة أولي النهى شــرح المنتــهى" (١/٨٥). دار خضــر. ط١-١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبــة : ٢٥-٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٨٦/٥).

### م. أحمد بن محمَّد بن حجر الهيتمسيّ (الشافعيّ). ت:٩٧٣هـ

«فمن أنواع الكفر والشّرك أنْ يعزِم الإنسان عليه في زمن بعيدٍ أو قريب أو يعلّقه باللّسان أو القلب على شيء ولو محالاً عقليّاً فيما يظهر فيكفر حالاً، أو يعتقد ما يوجبه، أو يفعل أو يتلفّظ بما يحدلٌ عليه سواءً أصدر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاء ...» (۱).

٦٦. محمَّد بن أحمد الخطيب الشربينيّ (الشافعيّ). ت:٩٧٧هـ

"كتاب الرِّدة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغـة: الرُّحـوع عـن الشيء إلى غيره، وهـي أفحـشُ الكفـر وأغلظُـه حكمـاً، محبطـة للعمل. وشرعاً (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامـه، ويحصـل قطعـه بأمور: (بنيَّة) كفر... (أو) قطع الإسـلام بسبب (قـول كفـر أو فعل ) مُكفِّر... ثم قسم القول ثلاثة أقسـام بقولـه: (سـواء قالـه استهزاء أو عناداً أو اعتقـاداً) لقولـه تعـالى: ﴿قُـلْ أَبِـالله وَآياتِـهِ وَرَسُـولِهِ كُنتُـمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٥٥) لا تَعْتَـذِرُوا قَـدْ كَفَرْتُـمْ بَعْـد إِيمَانِكُمْ (٥٠) وكان الأولى تأخيرُ القــول في كلامـه عـن الفعـل، لأنَّ التَّقسيم فيه وخرج بذلك من سبق لسائه إلى الكفـر، أو أكْـرِه عليـه، فإنَّه لا يكون مرتــدًاً... (والفعـل المكفّر مـا تعمّـده) صاحبـه فإنَّه لا يكون مرتــدًاً... (والفعـل المكفّر مـا تعمّـده) صاحبـه

<sup>(</sup>١) "الزُّواجر عن اقتراف الكبـــائر" ( الكبــيرة الأولى ) : ( ٩/١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبــة : ٢٥-٦٦.

(استهزاء صریحاً بالدِّین أو جحوداً له كالقاء مصحف)... (وسجود لصنم)...» (۱).

٦٧. زين الدِّين بن عبد العزيــــز المليبـــاري (الشـــافعيّ).
 ٣٠٠٠هــ

«الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط بها العمل... وشرعاً (قطعُ مكلَف) مختار فتلغو من صبي ومحنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمناً (إسلاماً بكفر عزماً) حالاً أو مآلاً فيكفر به حالاً (أو قولاً أو فعللاً، باعتقاد) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عناد) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاء) أي استخفاف، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرِجُه عن الرِّدَّة كسبق لسان أو حكاية كفر أو حصوف » (أو).

.٦٨. محمَّد عبد الرؤوف المناويّ (الشـــافعيّ). ت: ١٠٣١هـ

«الرِّدَّة لغةً: الرُّحوع عـــن الشَّــيء إلى غـــيره. وشــرعاً قطــع الإسلام بنيّةٍ أو قول أو فعل مُكَفِّـــر » (").

<sup>(</sup>١) "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (٢٧/٦). دار الكتب العلمية . ط١ – ١٤١٥.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين بشرح قرة العين بمهمَّات الدِّين (١٣٢/٤) مصطفى البابي الحلبي . ط٢ – ١٣٥٦هـ.

<sup>(</sup>٣) "التوقيف على مهمّات التعاريف" (ص ١٧٦) عالم الكتب ط١ – ١٤١٠.

### ٦٩. مَرْعي بن يوسفٍ الكرمي المقدسي (الحنبلي) . ت : ١٠٣٣ هـ

« (باب حكم المرتد) وهو من كفر بعد إسلامه ، ويحصُل الكفر بأحد أربعة أمرو: بالقول كسبِ الله تعالى ورسوله أو ملائكتِه أو ادّعاء النّبوّة أو الشّرك له تعالى ، وبالفعل كالسّجود للصّنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة ، وبالاعتقاد كاعتقاده الشّريك له تعالى أو أنّ الزّنا أو الخمر حلال أو أنّ الخبز حرام ونحو ذلك ومما أجمع عليه إجماعاً قطعيّاً ، وبالشكّ في شيء من ذلك » (۱).

٧٠. منصور بن يونس البَـهُونَيّ (الحنبليّ). ت: ١٥٥١هـ
 قال في "كشَّاف القناع" في باب حكم المرتـــدِّ :

«وهو لغة الراجع يقال ارتدَّ فهو مرتدُّ إذا رجـــع . قـــال تعـــالى: ﴿وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْباركُم فَتَنْقَلِبُواْ خَاسِــــرِيْن﴾ .

<sup>(</sup>١) "دليل الطالب" (ص٣١٧) المكتب الإسلامي . ط٢ - ١٣٨٩هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٥٤.

الآية ))(۱) .

٧١. أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّينِ القليوبِيّ (الشافعيّ).

#### ت: ۲۰۷۰ هـ

نقل كلام "شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": «الرّدّة (السرّدّة هي قطع الإسلام بنيّة) كفر (أو قول كفر أو فعللٍ) مكفّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً) ».

ثم قال: «كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنّه وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة مـــن الرُّجـوع وشرعاً مـا ذكره المصنّف - يعني المحلـيّ -» (۱).

٧٢. عبد الرَّحمن بــن شـيخي زاده دامـاد (الحنفــيّ). ت:١٠٧٨هـ

نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ و لم يتعقبّه بشـــيء فقـــال:

روفي "الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذرُ بالجهل وإِنْ لم يقصد في ذلك بأنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر

<sup>(</sup>۱) انظر "كشّاف القناع" (٦ /١٦٧-١٦٨) دار الفكر - ط١٤٠٢هـ. تعليق: انظر كيف فرَّق الشيخ بين الاعتقاد والنُّطق والفعل وجعل كلاً منها مكفِّاً بذاته.

<sup>(</sup>٢) "حاشية قليوبي و عميرة" (٢٦٧/٤) دار الكتب العلمية ط١ – ١ ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق على برهان الدين محمود بن منازه.

فحرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكفر لكن القاضي لا يصدِّقه... ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه لأن الكافر يُعرَف بما ينطق بالكفر طائعاً، كان كافراً عندنا وعند الله تعالى » (۱).

قال في "الكُلِيَّات": «والكفر قد يحصُل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقولُ الموجبُ للكفر: إنكارُ مُجمَع عليه فيه نصلٌ، ولا فرق بين أَنْ يصدُر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء والفعل الموجبُ للكفر هو النذي يصدر عن تعشَّدُ والقاد والقاد موريحاً بالدِّين، كالسُّحود للصَّنَام والقاد والقاد المصحاف في القاذ ورات ...» (1)

٧٤. أحمد بــن محمَّـد الحسينيّ الحمَـويّ (الحنفـيّ). ت:١٠٩٨هـ

عرَّف ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" الكفر بالتَّكذيب فعقَّب عليه الحمَويُّ بقوله: «هذا التعريف غير جامع إذ التَّكذيب

<sup>(</sup>١) "مجمع الأنسهر في شرح ملتقى الأبحر" (٢/٤٨٧-٤٨٨) .دار الكتب العلمية. ط١ – ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أي ليس بالخطأ.

<sup>(</sup>٣) "الكلِّيَّات" (ص ٧٦٤) . مؤسسة الرسالة ط١ – ١٤١٢هـ.

### يختصُّ بالقول والكُفْرُ قد يحصُلُ بالفعل »(١).

#### ٧٥. العلامة صالح بن مَسهديّ المقبليّ. ت ١١٠٨: هـ

قال في حاشيته على "البحر الزحار": «وظاهر قوله تعالى أمن كفر بالله من بعد إيمانه كيدل على كفر المتلفظ وإن لم يعتقد معناه، لأنه لم يستَثن إلا المكره، والإكراه لا يكون على الأفعال القلبيّة، فمن كفر قلبه - مُكْرها كان أو غيرَ مكره - فهو كافر، القلبيّة، فمن كفر قلبه - مُكْرها كان أو غيرَ مكره وهو المستثنى في ومن كفر لسانه فقط، فإن كان مُكْرها لم يكفر، وهو المستثنى في الآية، وإن لم يكن مُكْرها، لزم أن يكفر، لأنّه الباقي بعد الاستثناء، وبعد بيان حال من كفر قلبه، وهو أعظم الكفر، ولذا الستأنف ذكره للتّأكيد، كأنّه قال: ولكن الكفر الكامل كفر القلب، فتبيّن أنّه لو لم يكن النّطق بمجرّده كفراً، لما كان للاستثناء الإكراه من كُفر القلب لعدم إمْكان الإكراه عليه، وهذا يظهر وَهْمَ من قال: إذا كفرت المصرأ لتبيْن من من ورجها، لم تكن مرتداً "شرح بالكفر صدراً "".

<sup>(</sup>١) "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (١٩٦/٢) دار الكتب العلمية. ط١ – ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) "المنار في المختار" (٢/٨٠٤ –٤٠٩). مؤسسة الرسالة ط١ – ٤٠٨. ٨٠٤١هـ.

#### ٧٦. مجموعةٌ من علماء الهند الأحناف نه:

«وركُنُ الرِّدَة إجراء كلمة الكُفر على اللِّسان بعد وجود الإيمان وشرائط صحَّتها العقل في لا تصحُّ رِدَّة الجنون ولا الصبيِّ الذي لا يعقل، أما من جنونه ينقطع، فيإن ارتَدَّ حال الجنون لم تصحّ، وإن ارتدَّ حال إفاقتِه صحَّت وكيذا لا تصحُّ رِدَّة السَّكران الذَّاهب العقل، والبلوغُ ليسس بشرط لصحَّتها، وكذا الذُّكورة ليست بشرط لصحَّتها، ومنها الطَّوع فيلا تصح رِدَّة المُكْرَه عليها كذا في "البحر الرَّائق" ناقلا عن "البدائيع" » (").

٧٧. العلاَّمة محمَّــد بــن إسمــاعيل الأمــير الصَّنعــاني .
 ت:١١٨٢هــ

«صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرِّدَّة: أَنَّ من تكلَّم الكفر يكفر وإنْ لم يقصد معناها» (٣).

<sup>(</sup>۱) قاموا بجمع فتاوى بأمر السلطان محمـــد أورنــك عـــا لم كـــير المتوفّـــى عـــام المكيّت بعد ذلك باسمه "الفتاوى العالمكيرية" وعُرفـــت بــ "الفتـــاوى الهنديـــة"

<sup>(</sup>٣) "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" (ص٣٠). مكتبـــة دار الفيحـاء. تعليــق الشيخ إسماعيل الأنصــاري.

### ٧٨. أحمد العَدَويّ أبو البركــات (الدَّرديــر) (المــالكيّ). ت: ١٢٠١هــ

قال في "الشرح الكبير على مختصر خليل" في باب الردة وأحكامها:

« (الرِّدَّةُ كفر المسلم) المتقرر إسلامه بالنُّطق بالشَّهادتين، عتاراً ويكون بأحد أمور ثلاثة: (بصريح) من القول كقول كقول أشرك أو أَكْفُر بالله، (أو لفظ) أي قول يقتضيك، (أو فعل يتضمنه) أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاماً بيِّناً (كالقاء مصحف بقذر . . . ) » (۱).

٧٩. سليمان بن عمر العُجيليّ (الجمل ) (الشافعيّ). ت: ٢٠٤هـ

« (كتاب الرِّدَّة ) (هي) لغةً الرُّحوع عن الشيء إلى غيره وشرعا (قطع من يصحُّ طلاقه الإسلامَ بكفر عزماً)، ولو في قابل (أو قولاً أو فعلاً استهزاءً) كان ذلك (أو عناداً أو اعتقاداً) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الرِّدَّة كاحتهادٍ أو سَبْق لسان أو حكايةٍ أو خوف ...» (٢).

<sup>(</sup>١) "الشرح الكبير" (١/٤) طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>۲) انظر: "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" المشهور بـ "حاشية الجمل على شرح المنهج". (٥٦٧/٧). دار الكتب العلمية. ط١ -- ١٤١٧هـ.

### ٨٠. الإمام المجدِّد محمَّد بـن عبـد الوهـاب التميمـيّ. ٣٠٦٠هـ

قال رحمه الله: ﴿ لُو نُقَدِّر أَنَّ السُّلطان ظلـــم أهل المغـــرب ظلمـــاً عظيماً في أموالهم وبلادهم ومع هذا حافوا استيلاعَه على بلادهم ظُلماً وعدواناً ورأوا أنَّهم لا يدفعونهم إلاَّ باسـتنجاد الفِرَنـج وعلمـوا أَنَّ الفرنج لا يوافقو له إلا أَنْ يقولوا نحن معكم على دينكم ودنياكم ؛ ودينكم هو الحقُّ ودينُ السُّلطان هـو الباطلُ وتظاهروا بذلك ليلاً ونماراً مع أنَّهم لم يدخلوا في دين الفِرّنج ولم يتركوا الإسلامُ بالفعل، لكن لَّما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفعَ الظَّلم عنهم هل يشكُّ أحدُّ أنَّهم مرتدُّون في أكبر ما يكون من الكفر والرِّدَّة إذا صرَّحوا أَنَّ دينَ السُّلطان هو الباطلُ مع علمِـــهم أنَّــه حـــقُّ وصرَّحوا أنَّ دين الفِرَنج هـو الصَّواب، وأنَّـه لا يُتَصـوَّر أنَّـهم لا يتيهون لأنُّهم أكثر من المسلمين ولأنَّ الله أعطاهم مـــن الدُّنيــا شــيئاً كثيراً ولأنَّهم أهل الزُّهد والرَّهبانيَّة فتأمَّل هـذا تـامُّلاً جيِّداً وتـامَّل ما صدَّرْتُم به الأوراق من موافقتِكم به الإسلام ومعرفتكم بالنَّاقض إذا تحقَّقْتموه وأنَّه يكون بكلمة ولو لم تعتقد ويكرون بفعل ولو لم يتكلُّم ويكون في القلب من الحبِّ والبُغْنِض ولو لم يتكلُّم ولم يعمل تبيَّن لك الأمر اللَّهُمَّ إلاَّ إنْ كُنتم ذاكرين في أول الأوراق وأنتم تعتقدون خلافَه فذلك أمر آخــــر ٪ (١).

<sup>(</sup>١) مؤلَّفات الشيخ - قسم الرسائل الشخصية (ص ٢٨) . طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال: «...بل تجد الرَّحل يؤمن بالله ورسوله، وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوعاً من المكفّرات، حكم أهل العلم بكفره وقتله، ولم ينفعه ما معه من الإيمان. وقد ذكر الفقهاء من أهل كلِّ مذهب "باب حكم المرتد" (() وهو الَّذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعاً كثيرةً، من فعل واحداً منها كفرَ، وإذا تأمّلت ما ذكرناه، تبيّن لك أنَّ الإيمان الشرعي، لا يجامِعُ الكفرَ، بخلاف الإيمان اللَّغوي، والله أعلىم )) (().

وقال أيضاً: «اعلمْ رحِمَـك الله : أنَّ ديـن الله يكـون علـي

<sup>(</sup>١) سبق النقل عنهم كثيراً.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٠٦ ، ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/١٠).

تعليق: انظر كيف حكم برِدَّته رغم أنَّه أظهر الكفـــر محبَّـــة في الدُّنيــــا لا اعتقـــاداً له.

القلب بالاعتقاد، وبالحبِّ والبُغسض، ويكون على اللَّسان بالنُّطق وترك النُّطق بالكفر، ويكون على الجسوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفِّر، فإذا اختلَّت واحدة من هذه الشلاث، كفر وارتداً.

مثال عمل القلب: أنْ يظنَّ أنَّ هذا الدِي عليه أكثرُ النَّاس، من الاعتقاد في الأحياء والأموات حقَّ، ويستدِلُّ بكون أكثر النَّاس عليه، فهو كافرُ مكذِّبُ للنَّي عَلَيْ، ولو لم يتكلَّم بلسانه، ولم يعملُ الاَّ بالتَّوحيد، وكذلك إذا شكَّ، لا يدري من الحقِّ معه، فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدِّق النَّي عَلَيْ، فهو يقول عسى الله أنْ يبيِّن الحق، فهو في شكّ، فهو مرتَدُّ ولو لم يتكلَّم إلاَّ بالتَّوحيد.

ومثال اللِّسان: أنْ يؤمن بالحقِّ ويحبُّه، ويكفُر بالباطل ويبغضُه، ولكنَّه تكلَّم مداراة لأهل الأحساء، ولأهل مكَّة أو غيرهم بوجوههم، خوفاً من شرِّهم، وإمَّا أنْ يكتُبَ لهم كلاماً عيرهم بعدح ما هم عليه، أو يذكر أنَّه ترك ما هو عليه، ويظنُّ أنَّه ماكرٌ بهم، وقلبُه موقِنٌ أنَّه لا يضرُّه، وهذا أيضاً لغروره.

وهو معنى قول الله تعالى : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ إلى قوله : ﴿ذَلِكُ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة﴾ فقط لا لتغيير عقائدهم.

فمن عرف هذا، عرف أن الخطر خطر عظيم شديد، وعرف شدَّة الحاجة للتعلَّم والمذاكرة، وهذا معنى قوله في الإقناع في

الرِّدَّة: نطقاً أو اعتقاداً أو شكًّا أو فعلًا، والله أعلم » (").

وقال كما في "تاريخ ابن غنَّـــام":

«قوله تعالى في عمَّار بن ياسر وأشباهِه: ﴿مَنْ كَفَ سَرَ بِاللهِ مِسْنُ اللهِ مِسْنُ اللهِ مِسْنُ اللهِ مِسْنُ اللهِ مِسْنُ اللهِ مِسْنُ اللهِ مِسْنَ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ سَنَّ بِالإيمَ اللهِ قول الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِ رَةِ ﴾ فلسم يستثن الله إلا مسن أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان، بشرط طمأنينة قلبه. والإكراه لا يكون على العقيدة، بل على القول والفعل. فقد صرّح بأنَّ من يكون على العقيدة، بل على القول والفعل. فقد صرّح بأنَّ من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المُكْرة، بالشّرط المذكور، وذلك أنَّ ذلك بسبب إيثار الدُّنيا لا بسبب العقيدة » " .

وقال: «إذا عرفت أنَّ أعظم أهل الإخلاص وأكثرَهم حسنات لو قال كلمة الشرك مع كراهيتِه لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عملُه وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر ألمه منهم وتكلَّم بمائة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنْ يحجَّ لما منع الموحِّدين من الحجِّ كما منعوا النَّبي على وأصحابه حتّى فتح الله مكة »(ن).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠/٨١، ٨٨).

<sup>(</sup>٢) "تاريخ ابن غنـــام" (ص ٣٤٤). دار الشــروق. ط٤ – ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>٣) كذا ! ولعلها : "لَّا منع أهلُ مكَّة الموحِّدين".

<sup>(</sup>٤) رسالة في المسائل الخمس لمحمد بن عبد الوهاب . ضمن "الرسائل والمسائل النجدية" (١١/٤) . دار العاصمة ط٣ – ١٤١٢هـ.

#### 

رر... السادس: من استهزأ بشيء من ديـــن الرَّسـول أو ثوابــه أو عقابه، كفر، والدليل قوله تعــالى: ﴿ وَقُــلْ أَبِـاللهِ وَآيَاتِــهِ وَرَسُــولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُ ثُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْــدَ إِيمَــانكُمْ ﴾ (١)

السابع: السِّحر، ومنه الصَّرف، والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر، (۱)

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدَّليلِ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴾ (٣).

ولا فرق في جميع هذه النّواقيض بين الهازل والجادّ والخائف، إلاّ المُكْرَه، وكلّها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمُسلم أنْ يحذر ها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلّم» (3).

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة: ٦٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر رسالة "نواقض الإسلام": من مجموعة التوحيد (ص ٣٩). مكتبة المؤيد ط ١٤١٣هـ.

#### وفي رسالة "كشف الشبهات":

«ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكفّروا إلا لأنّهم جمعوا بين الشّرك وتكذيب الرَّسول ﷺ والقرآن، وإنكر البعث، وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كلِّ مذهب؟ "باب حكم المرتَدِّ" وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعاً كثيرة، كلَّ نوع منها يكفِّر، ويُحلُّ دم الرجل وماله، حتى إنَّهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مشل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المنزع واللّعِب.

ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: ﴿يَحْلِفُ ونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْ للامِهِمْ ﴿ (')، أَما سمعت الله كَفَّرهم بكلمة مع كولهم في زمن رسول الله على وهم يجاهدون معه ويصلُّون معه ويزكُّون ويحجُّون ويوحِّدُون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَئُونَ؟ لا تعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ ﴾ ('') هؤلاء الذين صرَّح الله أنسهم كفروا بعد إيماهم، وهم مع رسول الله على في غروة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المرزح.

فتأمَّل هذه الشَّبهة، وهي قولهم: تكفِّرون مـن المسلمين أُناساً يشهدون أَنْ لا إله إلاَّ الله ، ويصلُّون ويصومـون ، ثمَّ تـأمَّل جواهـا،

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة : ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبـــة : ٦٥ ، ٦٦.

فإنَّه من أنفع ما في هـذه الأوراق» (١).

وقال أيضاً: «فإذا تحقّقْت أنَّ بعض الصَّحابة الذين غَزوا الرُّوم مع رسول الله على المُعروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللَّعِب ، تبيَّن لك أنَّ الَّذي يتكلّم بالكفر، أو يعمل به خوفاً من نقص مال، أو جاه، أو مداراةً لأحد، أعظه ممثل على بكلمة يمزح بها.

والآية الثانية قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِ ۗ إِلا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ﴾ ﴿ فَلَم يعذر الله مَن هـؤلاء إِلا مَن أُكرِه مَع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان. وأمّا غير هذا، فقد كفر بعد إيمانه، وسواء فعله خوفاً، أو مداراة، أو مشحّة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المنزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المُكْرَه. والآية تدلُّ على هذا من جهتين:

الأولى قوله: ﴿إِلاَّ مَـــنْ أُكْــرِهَ ﴾ فلــم يســتَثْن الله إلاَّ المُكْــرَه. ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا يُكره إلاَّ على العمل أو الكــــلام. وأمَّــا عقيـــدة القلب فلا يُكره أحدٌ عليـــها.

والتَّانية: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ ﴾ فصرَّح أنَّ هذا الكفر والعذاب لم يكنن بسبب الاعتقاد أو الجهل، أو البغض للدِّين، أو محبَّة الكفر، وإنَّما سببه أنَّ له في

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة "كشف الشبهات". ضمن مجموعة التَّوحيد (ص۱۰۷). مكتبة المؤيد ط ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ١٠٦.

ذلك حظًا من حظوظ الدُّنيا، فيآثره على الدِّين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين » (۱).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِــنْ بَعْـــدِ إِيمَانِـــهِ إِلا مَـــنْ أُكْرِهَ ...﴾ الآيات ذكر رحمه الله مســـائلَ منـــها ...:

«الثانية: استثناءُ المُكْرَه المطمئن.

الثالثة: أنَّ الرُّخصة لمن جمع بينَهما خلاف المُكْرِه فقط.

الرابعة: أَنَّ الرِّدَّة المذكورة كلامٌ أو فعلُ من غـــير اعتقــاد..

الثالثــــة عشرة: من فعل ذلك فقد شـــرح بــالكفر صـــدراً ولو كره ذلك، لأنَّه لم يستَثْنِ إلاَّ من ذكــــر...

السادسة عشرة: ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب الدُّنيا على الآخرة، لا مجرَّد الاعتقاد أو الشكِّ "".

وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِلُ أَفَعَلَيْ اللهِ تَلَّمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (١٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليْكَ وَإِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (١٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليْكَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (١٥) بَلْهُ لَئِنْ اللهَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَكُ وَنَ الْخَاسِرِينَ (١٥) بَلْهُ اللهَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ١١٥،١١٤).

تعليق: كلامه هنا رحمه الله صريح حـــداً في أن مــن نطــق بكلمــة الكفــر، أو فعل مكفّراً، طوعاً لا إكراهاً ، كفر وارتدولو كان بسبب حظ أو غــــرض دنيــوي ولــو لم يعتقد ما قال أو فعــل.

<sup>(</sup>٢) انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قسم التفسير (ص ٢٢٩، ٢٣٠). طبعة جامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية.

فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ(٢٦) وَمَا قَصدَرُوا الله حَدِقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ حَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَدِةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَعَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٧) ﴾ (١): (فيه مسائل: الأولى: الجدواب عن وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٧) ﴾ (١): (فيه مسائل: الأولى: الجدواب عن قول المشركين: هذا في الأصنام وأمَّا الصالحون فلا.

قوله: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ الله ﴾ عامٌّ فيما ســـوى الله.

الثانية: أنَّ المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظهر، كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإنَّهم لم يريدوا مرن النَّبي على تغيير عقيدته، ففيه بيانٌ لما يكشر وقوعه للَّن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفاً منهم، ويظنُّ ألَّه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاً له »(٢).

وقال في تفسير الآية السَّابقة:

(رأمًّا الآية الثانية ففيها مسائل أيضًا:

... الثالثة: أَنَّ الذي يكفُر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصَّة ، فإنَّ هؤلاء الَّذين ذكرهم الله لم يريدوا منه على تغيير العقيدة كما تقدَّم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتِهِم لأجلِ مالِه أو بلدِه أو أهلِه مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافرٌ إلاَّ من أكرره (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٦٤-٦٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٣٤٥).

# ٨١. الشيخ محمَّد بن عليٍّ بن غريب (١) . ت: ٩ ، ٢ ، ٩ هـ قال في "التوضيح":

«المرتدُّ لغةً الرَّاجع، يقال ارتَدَّ فهو مرتدُّ إذا رجع قال تعالى: ﴿ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى الذِي وَشَالِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (() وشرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاً، وبعضُ هؤلاء الأئمَّة قال ولو مميِّزاً فتصحُّ ردَّته كإسلامه، وهم الحنابلة ومن وافقهم، طوعاً لا مكرها بأنْ فعل لِداعي الإكراه لاعتقاده ما أريد منه لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ نَ الإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ نَالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ اللهِ عَالَى وَلَكِنْ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال أيضاً:

روكما يكون الكفر بالاعتقاد يكون أيضاً بالقول كسب من الله أو رسولِه أو دينه أو الاستهزاء به قال تعالى: ﴿ وَلَا اللهِ وَآيَاتِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) من كبار تلاميذ الشيخ محمّد بن عبد الوهّـــاب و زوج ابنتـــه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحــل : ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: "التوضيح عن توحيد الخلاق" (ص ٤٢). دار طيبة ط١ - ١٤٠٤هـ. وقد نُسب هذا الكتاب خطأً للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب. انظر تحقيق ذلك في كتاب "علماء نجد خلال ثمانية قرون" للشيخ البسّام (٣٤٦/٣) (٣٤٦/٣) دار العاصمة. ط٢ - ١٤١٩هـ.، وكتاب "دعاوى المناوئين للدعوة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب" للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص٥٥) دار طيبة. ط٠٤١هـ. و قد رجَّح العبداللطيف نسبة الكتاب إلى: الشيخ محمّد بن عبدالوهاب.

وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرَتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (١٠) وبالفعل أيضاً كإلقاء المصحف في القاذورات والسُّجود لغير الله ونحوهما . وهذا وإن وُجِدَتْ فيهما العقيدةُ فالقول والفعل مغلَّبان عليها لظهورهما » (١).

### ٨٢. سليمان بن محمَّد البجيرميّ (الشافعيّ). ت: ١٢٢١هـ

(رفصلُ : في الرِّدَة ... وهي أفحشُ أنواع الكبائر ... قوله البنيَّة وي العزم على الكفر ... قوله: (أو قول مكفّر البنيَّة على ما قبله لكان أوْلى ; لأَنَّه أغلبُ من الفعل وقوله أو قول مكفّر أي: عمداً فيخرج من سبق لسائه إليه ولغير نحو تعليم اه. قوله: أي: عمداً فيخرج من سبق لسائه إليه ولغير نحو تعليم اه. قوله: (سواء أقاله) أي المذكور من النيَّة والفعل والقول فهو راجع لكلٌ من الثلاثة كما في شرح (م ر) ولو قال : كما في المنهج استهزاءً كان ذلك لكان أولى اه. لأنَّ النيَّة والفعل ليسا قولاً. قوله : (استهزاءً) أي تحقيراً واستخفافاً ... قال الحصييّ : ومن صور الاستهزاء ما يصدر : من الظلمة عند ضرهم فيستغيث المضروبُ بسيِّد الأولين والآخرين رسول الله الله في فيقول خل رسول الله المنظرة عناداً ) أي عاددة شخص ومراغمة له ومخاصمة له كأنْ أنْكر وجوب الصَّلاة

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة : ٢٥-٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٠١).

<sup>(</sup>٣) علَّق الشيخ عبدالعزيز رحمه الله هنا بقولــه : "اســـتغانة المضــروب بـــالنبي ﷺ شركٌ أكبر لكونه استغاث بعبد ، وذلك من الشــــرك الأكــبر "

عليه عناداً وقوله: (أو اعتقاداً) بيأن قال لشخص: يا كافر معتقداً أنَّ المخاطبَ متصفُّ بذلك حقيقةً وظاهر كلام الشارح أنَّ هذا التَّعميم راجعٌ للقول فقط ولكنَّ بعضه رجعه لما قبله وهو هذا التَّعميم راجعٌ للقول فقط ولكنَّ بعضه رجعه لما قبله وهو محكن في الفعل بعيدٌ في النَّيَّة فافهمْ. وقد يُجابُ بحمل الفعل على ما يشمل فعلَ القلب والاعتقاد ويعدُّ فعلاً وإنْ كان في التَّحقيق كيفيَّة قاله (سم). ... قوله: (أو كذب رسولاً) بخلاف من كذب عليه فلا يكون كفراً بيل كبيرةً فقط اهر (ع ش) . ... قوله: (أو سبَّه) أو قصد تحقيره ولو بتصغير اسمه أو سببً الملائكة أو ضلَّل الأمَّة. قوله: (أو استخفَّ) أي تحاون به أو باسمه كأن ألقاه في قاذورة أو صغَّره. بأنْ قيال محيميد ... قوله: (وسحودٌ لمخلوق كصنم ) إلاَّ لضرورة بأنْ كان في بلادهم مشلاً وأمروه بذلك وخاف على نفسه » "".

٨٣. عبد الله بن حجازي (الشرقاويّ) (الشافعيّ). ت:١٢٢٧هـ

قال في "حاشيته على التَّحرير" لزكريَّا الأنصاريّ:

«الرِّدَّة قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلىمَ بكفر نيَّةً أو قولاً أو فعلاً استهزاءً كان كلُّ ذلك أو عناداً أو اعتقاداً) قولله (بكفر نيَّةً أو قولاً أو فعلاً) فمثالُ النِّيَّة أَنْ يعزم على الكفر ولو في قابلٍ

<sup>(</sup>١) حاشية البحيرمي على الخطيب المسماه "تحفة الحبيب على الخطيب" (٢٠٠/٤) مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الأخيرة ١٣٧٠هـ.

...والفعل أنْ يسجد لمخلوق كصنم وشمس بلا ضرورة ، أو يُلقي مصحفاً أو كتب علم شرعيًّ أو ما عليه أسم معظم ، في قاذورة ...قوله (استهزاءً) أي استخفافاً قوله (أو عناداً) بأنْ عرف الحقًّ باطناً وامتنع أنْ يُقِرَّ به . قوله (أو اعتقاداً) » (۱).

#### ٨٤. محمّد بن بدر الدين بن بلبان. (الحنبلي)ت:١٠٨٣ه

«فصلٌ في المرتد: وهو من كفَرُ ولو مميزاً طَوْعاً ولو السبّه هازلاً ؟ بعد إسلامه فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله تعالى أو سببه أو سببّ رسولاً أو مَلكاً أو جحد ربوبيته أو وحدانيت أو صفة له ، أو كتاباً أو رسولاً أو مَلكاً له ، أو وجوب عبادة من الخمس والطهارة ، أو حكماً ظاهراً مُجمعاً عليه إجماعاً قطعياً كتحريم الزّنا أو لحم الخنزير ، أو جَحَد حِلّ الخبز ونحوه كاللّحم والسّمن وغير ذلك ، أو شكّ فيه ومثله لا يجهله أو يجهله وعُرف فأصر ، أو سجد لكوكب أو صنم أو غيرهما ، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين ، أو امتهن القرآن ، أو ادعى الحتلاقه أو القدرة على مثله ، أو أسقط حرمته كَفَر .

و لا يكفُر من حكى كُفراً سمِعَــه و لم يعتقــده ٣٠٠

<sup>(</sup>١) انظر: "حاشية الشرقاوي على التحرير" (٣٨٨/٢) طبعة دار إحياء الكتب العربية

<sup>(</sup>٢) امتثالاً لأمر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمـــه الله فقــد حذفــت النقــل عــن الدسوقي المتوفى سنة ١٢٣٠هــ . ولمّا كان الكتـــاب مــائلاً للطباعــة وأي حــذف فيــه قد يربك ترتيب صفحاته فقد أضفت كلام ابن بلبان هنا وحقـــه أن يكــون ترتيبــهُ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: "مختصر الإفسادات في ربع العبادات والآداب وزيادات" (ص١٥) دار البشائر الإسسلامية . ط١ – ١٤١٩هـ.

## ٨٥. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب. ت:١٢٣٣هـ

قال في "الدَّلائل في حكم موالاة أهل الإشــراك":

«اعلم رحمك الله: أنَّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم: حوفاً منهم ومداراةً لهم، ومداهنة لدفع شرهم. فإنَّه كافرٌ مثلهم وإنْ كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحبُّ الإسلام فإنَّه كافرٌ مثلهم وإنْ كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحبُّ الإسلام والمسلمين ... ولا يستثنى من ذلك إلاَّ المُكرَه ،وهبو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكْفُرْ أو افْعَلْ كذا وإلاَّ فعلنا بك وقتلناك . أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم . فيجوز له الموافقة باللسان ، مع طُمأنينة القلب بالإيمان . وقد أجمع العلماء على أنَّ من تكلم بالكفر هازلاً أنَّه يكفر . فكيف بمن أظهر الكفر خوف من تكلم بالكفر هازلاً أنَّه يكفر . فكيف بمن أظهر الكفر خوف عوظمعاً في الدُّنيا ؟...! وكثيرٌ من أهلِ الباطلِ إنَّما يستركون الحق وطمعاً في الدُّنيا ؟...! وكثيرٌ من أهلِ الباطلِ إنَّما يستركون الحق خوفاً من زوال دنياهم . وإلاَّ فيعرفون الحق ويعتقدونه و لم يكونوا بذلك مسلمين.

...قوله تعالى : ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ وَيِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُم ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٤٠.

فذكر تبارك وتعالى أنّه نزّل على المؤمنين في الكتاب: أنّهم إذا سمعوا آيات الله يُكفر بها ، ويُسْتَهْزَأُ بها فيلا يقعدوا معهم ، حتى يخوضوا في حديث غيره . وأنّ من جلس مع الكافرين بآيات الله ، المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم و لم يفرق بين الخائف وغيره . إلا المُكررة .

هذا وهم في بلد واحد في أوَّل الإسلام. فكيف بمن كان في سُعَة الإسلام وعزِّه وبلاده ، فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين هما إلى بلاده، واتَّخذهم أولياءً وأصحاباً وجلساءً وسمع كفرَهم واستهزاعهم وأقرَّهم. وطرَد أهل التوحيد وأبعدَهم؟..!

...قوله تعالى : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَسَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبَ بَوْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ وَلُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة وَأَنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠).

فحكم تعالى حُكماً لا يبدَّل أنَّ من رجع عن دينه إلى الكفر، فهو كافرٌ. سواءً كان له عذرٌ: خوفٌ على نفس أو مال أو أهل أم لا. وسواءً كفر بباطنه وظاهره ، أمْ بظاهره دون باطنه. وسواءً كفر بفعاله ومقاله ، أم بأحدِهما دون الآخر.

وسواءً كان طامعاً في دنيا ينالها مـن المشـركين أمْ لا... فـهو كافرٌ على كلِّ حال ، إلا المُكرَه . وهو في لغتنــــا : المغصــوب...

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٠٧، ١٠٧.

أمّ أحبر تعالى أنّ على هولاء المرتدّين، الشّارحين صدورَهم بالكفر وإنْ كانوا يقطعون على الحقّ، ويقولون ما فعلنا هذا إلا حوفاً، فعليهم غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم ثم أخبر تعالى أنّ سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشّرك أو الجهل بالتّوحيد ، أو البغض للدّين أو محبّة للكفر ، وإنّما سببه : أنّ له في ذلك حظاً من حظوظ الدّنيا فآثره على الدّين وعلى رضى ربّ العالمين . فقال : ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنيا على الآخرة وأنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرونَ بَعجبّة الدّنيا. ثم أحبر وأخبر أنّه لا يهديهم مع كوهم يعتلرون بمحبّة الدّنيا على الآخرة هم الفافون . تعالى أنّ هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدّنيا على الآخرة هم الغافلون . الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم ، وأنّهم الغافلون . ثم أحبر حبراً مؤكّداً محقّقاً أنّهم في الآخرة هم الخاسرون.

وهكذا حال هؤلاء المرتدِّين في هذه الفتنة ، غرَّهُم الشيطان وأوهمهم أنَّ الخوف عذرٌ لهم في الرِّدَّة ، وأنَّهم بمعرفة الحق ومحبَّت والشَّهادة به لا يضرُّهم ما فعلوه . ونسَوا أنَّ كثيراً من المشركين يعرفون الحقَّ ، ويحبُّونه ويشهدون به ولكنْ يتركون متابعتَه والعمل به : محبَّة للدُّنيا وحوفاً على الأنفس والأموال والمأكل والرِّياسات . ثم قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ ﴾ (٣) فأخبر تعالى أنَّ سبب ما

<sup>(</sup>١) سورة النحــل: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد: ٢٦.

جرى عليهم من الرِّدَّة وتســويل الشـيطان ، والإمــلاء لهــم ، هــو قولهم للذين كرهوا ما نزَّل الله : سنطيعكم في بعــض الأمــر.

فإذا كان مَنْ وَعَد المشركين الكارهين لميا نرَّل الله بطاعتِهم في بعض الأمر كافراً ، وإنْ لم يفعل ما وعدَهُ مه به . فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما نزَّل الله من الأمرر: بعبادته وحدة لاشريك له ...

وقد قال تعالى في موضع آخر : ﴿يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاعَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِيَكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ (١).

ففي هاتين الآيتين البيان الواضح: أنَّه لا عذر لأحدٍ في الموافقة على الكفر ، خوف على الأموال والآباء ، والأبناء والأزواج والعشائر ، ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من النَّاس.

إذا كان لم يرخّص لأحد في موادَّقم ، واتخاذهم أولياء بأنفسهم: حوفاً منهم وإيثاراً لمرضاهم . فكيف بمن اتَّخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباً ، وأظهر لهم الموافقة على دينهم ، خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبَّةً لها ؟! ومن العجب استحساهم لذلك واستحلالهم له . فجمعوا مع الرِّدَّة استحلال المحرَّم » (۱).

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة : ٢٣.

<sup>(</sup>٢) من رسالة "الدلائل في حكم مــوالاة أهــل الإشــراك " ( ص٢٩-٥٧ مــع حذف غير قليل ). مكتبة دار الهدايــة .

« من استهزأ بالله ، أو بكتابه أو برســوله ، أو بدينــه ، كفــرَ ولو هازِلاً لم يقصِد حقيقةَ الاســتهزاء ؛ إجماعــاً .

قال : وقول الله تعالى : ﴿وَلَئِسِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُسِنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ (١).

الشرح: يقول تعالى مخاطباً لرسوله على ﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ ﴾ أي سألت المنافقين الَّذين تكلُّموا بكلمة الكفر استهزاء (ليَقُولُنَ إِنَّمَا والتَّكذيب ، إنَّما قصدوا الخوضَ في الحديث واللَّعِــب : ﴿قُـلُ أَباللَّـهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُنُونَ﴾ لم يعبأ باعتذارهم إمَّا لأنَّهم كانوا كاذبين فيه ، وإمَّا لأَنَّ الاستهزاء على وجـــه الخــوض واللَّعِــب لا يكون صاحبُه معذوراً ، وعلى التقديرين فهذا عذر باطل ، فإنَّهم أخطئوا موقعَ الاستهزاء . وهل يجتمع الإيمان بالله ، وكتابه، ورسوله ، والاستهزاءُ بذلك في قلب ؟ ! بــل ذلــك عــينُ الكفــر إِيمَانكُمْ ﴾ قال شيخ الإسلام: فقد أمره أنْ يقول: كفرتم بعد إيمانكم . وقول من يقول : إنَّهم قد كفروا بعد إيمالهم بلسانهم مع كفرهم أوَّلاً بقلوهم لا يصحُّ ، لأنَّ الإيمان باللِّسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم فإنَّهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر ، وإنْ أُريد : إِنَّكم أظهرتُمُ الكفرَ بعد

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة : ٢٥-٦٦.

إظهارِكم الإيمان ، فهم لم يُظهروا ذلك إلا لخوضهم ، وهم مع خوضهم مازالوا هكذا ، بل لما نافقوا وحذروا أنْ تنزل عليهم سورة تبيّنُ ما في قلوبهم من النّفاق وتكلّم وا بالاستهزاء ، أي : صاروا كافرين بعد إيماهم . ولا يدلُّ اللفظ على أنَّهم مازالوا منافقين إلى أنْ قال تعالى : ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنّمَا كُنّا نَحُوضُ منافقين إلى أنْ قال تعالى : ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنّمَا كُنّا نَحُوضُ وَنُلْعَبُ فَاعْتَرَفُوا وَلَهذا قيل: ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَنُلْعَبُ فَاعْتَرَفُوا وَلَهذا قيل: ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ عَنْ طَائِفَة مِنْكُمْ نُعَذّب طَائِفَة ﴾ فدلًا على أنَّهم لم يكونوا وفد أنوا كُفْراً ، بل ظنُّوا أنَّ ذلك ليس بكفر . فتبيّن أنَّ عند أنفسهم قد أَتُوا كُفْراً ، بل ظنُّوا أنَّ ذلك ليس بكفر . فتبيّن أنَّ الاستهزاء بآيات الله ورسولِه كفر يكفرُ بسه صاحبُه بعد إيمانه ، ففعلوا هذا المحرَّم الَّذي عندهم إيمانٌ ضعيف ، ففعلوا هذا المحرَّم الَّذي عندهم إيمانٌ ضعيف ، ففعلوا هذا المحرَّم الَّذي عرفوا أنَّه محرَّم. ولكن لم يطنُّوه كفراً وكان كفراً كفروا به ، فإنَّهم لم يعتقدوا حوازه » (۱).

٨٦. مصطفى بن سعد بن عبدة الرُّحيباييِّ (الحنبليِّ). ت :١٢٤٣هـ

«باب حكم المرتدِّ (وهو) لغة الرَّاجع، يقال ارتدَّ فهو مرتدُّ إذا رجعَ قال: تعالى: ﴿وَلا تَرْتَدُواْ عَلَى اَدْ بَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِين﴾ وشرعاً (مَن كفرَ) نطقاً أو اعتقاداً أو شكًا (ولو) كان (مُيِّزاً) فتصحُّ ردَّتُه كإسلامِه، ويأتي (طوعاً) ولو كان

<sup>(</sup>١) "تيسير العزيز الحميد" (ص ٦١٧-٦١٩) .المكتب الإسلامي . ط٣ -

٨٧. الإمام عبدُ الله بـــن محمَّــد بــن عبـــد الوهَّــاب.
 ت: ٢٤٤٤هـ

فقد جمع رسالةً أسماها "الكلمات النَّافعة في المكفِّرات الواقعة" قال في أوَّلِها بعد الحمد:

رأمًّا بعد فهذه فصولٌ وكلماتٌ نقلتها من كلام العلماء المحتهدين من أصحاب الأئمَّة الأربعة الَّذين هم أئمة أهل السُّنَة والدِّين ، في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفِّرة للمسلم المخرِجة له من الدِّين ، وأَنَّ تلفُّظه بالشَّهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدِّين لا يَمْنَع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدِّين . والسبب الحامل على ذلك أَنَّ بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلِط في ذلك غَلَطاً فاحشاً قبيحاً ، وأنكر على من أفتى به من أهل العلم والدِّين إنكاراً شنيعاً، ولم يكن لهم بإنكار ذلك مستندٌ صحيحٌ لا من كلام الله ولا من كلام أئمَّة العلم والدِّين ...».

ثم نقل كلاماً كثيراً لبعض الأئمَّة إلى أنْ قـال:

روقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب "الصَّارم المسلول على الساتم الرسول": قال الإمام إسحاق بن راهويه أحسد الأثمَّة يُعدل

بالشافعي وأحمد : أجمع المسلمون أنَّ من سبَّ الله أو رسوله أو دفع شيئاً ثمَّا أَنزَل الله أنَّه كافرٌ بذلك وإنْ كان مُقِرًّا بكـــلِّ مــا أنــزل الله . وقال محمَّد بن سحنون أحد الأئمَّة من أصحـــاب مـــالكِ: أجمـــع العلماء على أنَّ شاتمَ الرسول ﷺ كافرٌ ، وحكمه عند الأئمَّة القتلُ، ومن شكَّ في كفره كفر . . . . . انتـــــهي . فتــــأمل رحمـــك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع علــــى أنَّ مـــن ســـبُّ الله أو سبَّ رسوله ﷺ أو دفع شيئاً ممَّــــا أنـــزل الله فـــهو كـــافرٌ – وإنْ كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزل الله - يتبيَّن لك أنّ من تلفّظ بلسانه بسبِّ الله تعالى أو بسبِّ رسوله ﷺ فهو كافرٌ مرتادٌ عن الإسالام، وإنْ أقرَّ بجميع ما أنزل الله ، وإنْ كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه ، كما قال الشافعيّ رضى الله عنه : من هزل بشيء من آيات الله فهو كافرٌ ، فكيف بمن هزل بسبِّ الله تعالى أو بسبِّ رسولِه على ، ولهذا قال الشيخ تقــي الديـن : قـال أصحابنـا وغيرهم: من سبَّ الله كفر - مازحاً أو جاداً - لقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُ وَلِهِ كُنتُ مْ تَسْ تَهْزئُونَ (٦٥) لا تَعْتَ ذِرُوا قَ دُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ الآية . قال: وهذا هو الصّواب المقطوع به ».

#### ثم قال:

روتأمَّل أيضاً قول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكلام: ولا ريب أنَّ أصل قولِ هؤلاء هو الشِّرك الأكبر، والكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتَّوبة منه، وأنَّ ذلك يستلزم الرِّدَّة عن الدِّين، والكفر بربِّ العالمين. كيف صرَّح بكفر من فعل هذا أو رِدَّه عن

الدِّين إذا قامت عليه الحجَّة من الكتاب والسُّنَّة ، ثمَّ أصرَّ على فعل ذلك . وهذا لا ينازع فيه من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمَّداً على . والله أعلى » (۱).

#### ٨٨. العلامة محمَّد بن علي الشَّوكانيّ . ت: ١٢٥٠هـ

روكثيراً ما يأتي هؤلاء الرَّعايا بألفاظ كفريَّة فيقول هو الرَّعايا بألفاظ كفريَّة فيقول هو المهوديُّ ليفعلَنَّ كذا وليفعلَنَّ كذا وموتديُّ تارةً بالقول وتارةً بالفعل وهو لا يشعر » (")

#### ٨٩. محمَّد أمين ابن عــابدين (الحنفــيّ) . ت: ٢٥٢هـ

قال في "الدرِّ المختار" في باب المرتد ِّ بعد أنْ عرَّف لغةً وشرعاً: «وفي "الفتح": من هزل بلفظِ كفرٍ ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد ».

وفي حاشية "ردُّ المحتار" قـــال:

«باب المرتدّ: قوله: (من هــزَلَ بلفــظِ كفــرٍ) أي تكلَّــم بــه باختياره غير قاصدٍ معنـــاه ... وكمـــا لــو ســجَدُ لصنــمٍ أو وضـع مصحفاً في قاذورة فإنَّه يكفر وإنْ كان مصدِّقــــاً ، ...» (1).

<sup>(</sup>۱) انظر "الجامع الفريك" (۲۹۲-۳۳) ، و"الدرر السنيَّة" (۱٤٩/١٠ وما بعدها) . جمع عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم ، الطبعة الخامسة ١٤١٣هـ. (٢) لعلها فيه تدَّ.

<sup>(</sup>٢) "الدواء العاجل" (ص ١٤). دار الأرقم ط١ - ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "ردّ المحتار على السدرّ المحتسار" (٣٥٦-٣٥٦) دار الكتسب العلميسة ط١ - ١٤١٥هـ.

# ٩٩. شهاب الدِّين محمود بن عبد الله الآلوسي . ت: ١٢٧٠هـ

قال في تفسير قوله تعـالى: ﴿لا تَعْتَـذِرُوا قَـدْ كَفَرْتُـمْ بَعْـدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ ﴿ واستدلَّ بعضهم بالآية على أنَّ الجـدَّ واللَّعِب في إظـهارِ كَلَمَةِ الكفر سواءٌ ولا خلافَ بين الأئمَّـة في ذلـك ﴾ ﴿ ).

٩١. إبراهيم بن محمَّد بن أهمد البيجوريّ (الشافعيّ). ت:١٢٧٧هـ

قال في "حاشيته على ابن قاسم الغرِّي" في تعريف الردة: (روشرعاً قطع الإسلام بنية كفر، أو قصول كفر، أو فعل كفر، العناد أو كسحود لصنم سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد). قوله (سواءً كان الخ...) تعميم في قطع الإسلام بنية الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في النيّة وإنّما يظهر الاستهزاء في النيّة وإنّما يظهر في القصول والفعل . وقوله (جهة الاستهزاء) أي جهة هي الاستهزاء. قال تعالى : ﴿قُلْ أَبِالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِنُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم وقوله (أو العناد) أي كأن يقول : الله ثالث ثلاثة عناداً لمن يخاصمه مع اعتقاده أن الله واحدٌ فيكفر بذلك ٥٠٠» (١٠).

<sup>(</sup>١) "حاشية البيجوريّ على شرح ابن قاســـم الغــزيّ" (٢٦٤/٢) دار الفكــر .

## 97. الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين. ت:١٢٨٢هـ

«ما سألت عنه ، من أنّه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئاً من المكفّرات ، فالأمر الذي دلَّ عليه الكتاب والسُنّة وإجماع العلماء على أنّه كفرٌ ، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه ، فمن ارتكب شيئاً من هذا النّصوع أو جنسه ، فهاذا لا شكَّ في كفره .

ولا بأس بمن تحققت منه شيئاً من ذلك ، أنْ تقول : كفر فلان بهذا الفعل ، يبيِّن هذا : أنَّ الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتدِّ أشياء كثيرة، يصير بها المسلم كافراً ، ويفتتحون هذا الباب بقولهم : من أشرك بالله كفر ، وحكمه أنَّه يُستتاب فإنْ تاب وإلاَّ قتل ، والاستتابة إنَّما تكون مع معيَّدن.

ولَّا قال بعض أهل البدع عند الشافعيّ : إنَّ القرآن مخلوقٌ ، قال : كفرْت بالله العظيم ، وكلام العلماء في تكفير المعيَّن كثيرٌ ، وأعظم أنواع الكفر : الشرك ، بعبادة غير الله ، وهو كفر بإجماع المسلمين ، ولا مانع من تكفير من اتَّصف بذلك ، كما أنَّ من زنى قيل فلان زان ، ومن ربى قيل فلان مراب » (").

(روسئل أيضاً: عن قول الصنعانيّ: إِنَّه لا ينفع قـــولُ مــن فعــلَ الشرك، أنا لا أشرك بـــالله .. الخ؟

<sup>(</sup>٢) انظر "الدرر السنيَّة" (١٦/١٠) . جمع عبدالرحمين بين محمَّد بين قاسم ، الطبعة الخامسية ١٤١٣هـ.

فأجاب ، يعني : أنَّه إذا فعل الشِّرك فـــهو مشــركٌ ، وإنْ سمَّــاه بغير اسمه ، ونفاه عن نفســه.

وقوله: وقد صرَّح الفقهاء في كتبهم، بأنَّ من تكلَّم بكلمة الكفر، يكفرُ، وإنْ لم يقصدْ معناها، فمرادهم بذلك: أنَّ من يتكلَّم بكلام كفر، مازحاً أو هازلاً، وهو عبارة كثير منهم، في قولهم: من أتى بقول، أو فعل صريح في الاستهزاء بالدِّين، وإنْ كان مازحاً، لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَالْتُهُمْ لِيَقُولُنَّ بَالدِّين وَإِنْ كَان مازحاً ، لقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَالْتُهُمْ لِيَقُولُنَّ وَاللَّين وَإِنْ كَان مازحاً ، لقوله تعالى وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُ تُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (١٠).

وقال رحمه الله:

«ويقال لمن قال إن من أتى بالشهادتين لا يُتَصورُ كفره ، ما معنى الباب الَّذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه وهرو (باب حكم المرتدِّ هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شكِّ وهو قبل ذلك يتلفَّظ بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ، فإذا أتى بشيء محسا ذكروه صار مرتداً مع كونه يتكلم بالشَّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلُّمه بالشَّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرِّدة ، وهذا ظاهرٌ بالأدلَّة من الكتاب والسَّنَة والإجماع .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠/٩/١).

وأوَّل ما يذكرون في هذا الباب الشِّرك بالله فمن أشرك بالله فهو مرتدُّ ، والشِّرْك عبادة غير الله فمن جعل شيئاً من العبادة لغير الله فهو مُشركٌ ، وإنْ كان يصوم النهار ويقوم الليل فعمله حابطٌ » (۱).

# ۹۳. الشيخ عبد الرَّهن بـن حسن بن محمَّد بن عبدالوهـاب. ت:۱۲۸۵هـ

قال في أحد رسائله: «وأمّّا مذهب الخسوارج فإنّسهم يكفرون الهل الإيمان بارتكاب الذّنوب ما كان منها دون الكفر والشّرك ، وأنّهم قد خرجوا في خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكفّروا الصّحابة بما حرى بينهم من القتال واستدلّوا على ذلك بآيات وأحاديث ، لكنّهم أخطوا في الاستدلال فإنّ ما دون الشّرك والكفر من المعاصي لا يُكفّر فاعله لكنّه ينهى عنه وإذا أصر على كبيرة ولم يتُب منها يجب هيه والقيام عليه ، وكلّ منكر يجب إنكاره من ترك واحب أو ارتكاب محرّم، لكن لا يُكفّر إلاّ من فعل مكفّراً دلّ الكتاب والسّنّة على أنّه كفر ، وكذا ما اتّفق فعل مكفّراً دلّ الكتاب والسّنّة على أنّه كفر" ، وكذا ما اتّفق العلماء على أنّ فعله أو اعتقاده كفر" ،

<sup>(</sup>١) "مجموعة الرسائل والمسائل النجديــة" (١/٩٥٦) . دار العاصمــة ط٣ – ٢٥١) هـ..

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٣٨٠).

# ۹٤. محمَّد بن أحمد المعروف بالشيخ عليشش (المالكيّ). ت: ١٢٩٩هـ

« (باب ) في بيان حقيقة الرِّدَّة وأحكامها ( الرِّدَّة ) أي حقيقتَها شرعاً (كفر) جنس شميل الرِّدَّة وسائر أنواع الكفر ينطق بالشُّهادتين أو بنطقِه بمما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً لها والإضافة فصل مخرج سائر أنــواع الكفــر ... وســواء كفــر (ب) قول ( صريح ) في الكفر كقوله كفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإلهُ اثنان أو ثلاثة أو المسيحُ ابـنُ الله أو العزيـرُ ابـن الله (أو) بـ ( لفظ يقتضيه ) أي يستلزم اللَّف ظُ الكفرَ استلزاماً بيِّنا كَجَحْد مشروعيَّة شيء مجمعٌ عليه معلومٌ من الدِّين ضرورةً ، فإنَّه يستلزم تكذيبَ القرآن أو الرَّسول , وكاعتقاد جسميَّة الله وتحـيُّزه، فإِنَّه يستلزم حدوثُه واحتياجَه لِمُحْدِثِ ونفيِّ صفـــات الأُلوهيَّــة عنـــه الفعلُ الكفرَ استلزاماً بيِّناً (كإلقاء) أي رمي ( مصحفٍ ) أي الكتاب المشتمل على النُّقـوش الدَّالَّة على كـلام الله تعالى (ب) شيء ( قَذِر) أي مُستقذَر مُستعاف ولـو طاهراً كبصاق ، ومثـل إلقائه تلطيخُه به أو تركه به مصع القدرة على إزالته لأنَّ الدَّوام كالابتداء وكالمصحف جزؤه والحديث القدسيُّ والنبويُّ ولـو لم يتواتر وأسماءُ الله تعالى وأسماءُ الأنبياء عليهم الصَّلة والسَّلام » (١).

<sup>(</sup>١) انظر : "منح الجليل على مختصر خليل" (٢٠٥/٩) دار الفكر . ط١٤٠٩هـ.

# 99. الشيخ همد بن علي بن عتيق . ت : ١٣٠١هـ قال في "الدِّفاع عن أهل السُّنَّة والاتِّبـاع":

راذا تكلَّم بالكفر من غير إكراه كفر وإنْ كان قلبُه مطمئنًا بالإيمان كما أنَّ من شرح بالكفر صدراً كفر وإنْ لم يتكلَّم » (۱).

وقال في رسالة "سبيل النجاة والفكـاك":

(روفي أجوبة آل الشّيخ رحمهم الله تعالى للّه السئلوا عن هذه الآية وعن قوله على : (من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله ) (۱) قالوا الجواب أنَّ الآية على ظاهرها ، أنَّ الرَّحل إذا سمِع آيات الله يُكْفَر ها ويُسْتهزأ هما، فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتَّى يخوضوا في حديث غيره ، فهو كافرٌ مثلهم ، وإنْ لم يفعل فعلهم ، لأنَّ ذلك يتضمَّن الرِّضا بالكفر ، والرِّضا بالكفر كفرٌ ، وهمذه الآية ونحوها استدلَّ العلماء على أنَّ الرِّضا بالذَّنب كفاعله (۱) ، في الظّاهر، وهو قد أظهر الكفر الكفر فلك بقبل منه لأنَّ الحكم بالظّاهر، وهو قد أظهر الكفر الهر الكفر المناء المناء الكفر الكفر الكفر المناء المناء المناء الكفر الكفر المناء المناء الكفر المناء المناء المناء الكفر المناء المنا

<sup>(</sup>١) "الدُّفاع عن أهل السُّنّة والاتَّباع" (ص ٢٦). دار القرآن الكريم ط٢ -

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في "الجهاد" باب : في الإقامة بــــأرض الشــرك رقــم (٢٧٨٧) والحاكم (١٤١/٢) بإسنادين ضعيفين . وحسَّـنه الشــيخ الألبــانيّ بمجمــوع الطريقــين. انظر " السلسلة الصحيحة " رقـــم (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) كـذا في الأصـل. والأصـوب أن يقـال: "الرّضا بـالذَّنب كفعلـه" أو " الرّاضي بالذَّنب كفاعلـه ".

# فيكون كافراً » (1).

وقال فيها أيضاً:

«وأمَّا المسألة الثَّالثة وهي ما يُعلنُ الرَّحل به على موافقة المشركين، وإظهار الطَّاعية لهم ، فاعْلَم أنَّ إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات:

الحالة الثّالثة: أنْ يوافق هم في الظّاهر مع مخالفت لهم في الباطن، وهو من وجهين: أحدهما أنْ يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدِهم له، ويتهدّدونه بالقتل فيقولون له إمّا أنْ توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنّه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، كما جرى لعمّار حين أنزل الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) (٢)، وكما قال تعالى: ﴿إِلا أَنْ تَتّقُوا الله على الحكم، كما نبّه على ذلك ابن مِنْهُمْ تُقَاقً (٣)، فالآيتان دلّتا على الحكم، كما نبّه على ذلك ابن كشير في تفسير آية آل عمران.

الوجه الثاني: أَنْ يوافقَهم في الظهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطاهم، وإنَّما حمله على ذلك إما طمع في رئاسةٍ أو مالٍ أو مشحَّةٍ بوطنِ أو عيالٍ أو خوف عَمَا يحدث

<sup>(</sup>١) انظر "سبيل النَّحاة والفكاك" (ص٤٥). دار القرآن الكريم ط٥ - ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٢٨.

في المال ، فإنّه في هذه الحال يكون مرتداً ولا تنفعه كراهته لهم في المباطن ، وهو ممن قال الله فيهم : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُم السَّتَحَبُّوا الْحَيَاةَ اللهُ لَيَا اللهُ لَيَهُ لِا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ فأحسبر أنَّه لم اللهُ على الآخِرة وأنَّ اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ فأحسبر أنَّه لم يحملهُم على الكفر الجهلُ أو بغضه ، ولا محبَّةُ الباطل ، وإنَّما هو أنَّ لهم حظاً من حظوظ الدُّنيا فآثروه على الدِّين ، هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى وعفا عنه » (").

#### ٩٦. أحد علماء الدعوة النجديَّة:

«فإذا عرف المسلم عِظَمَ شأن هذه الكلمة ، وما قيدت به من القيود ، ولا بدَّ مع ذلك أن يكون اعتقاداً بالجَنان ، ونطقاً باللهان ، وعملاً بالأركان ، فإنْ اختلَّ نوعٌ من هذه الأنواع لم يكُنْ الرجل مسلماً كما ذكر الله ذلك وبيَّنه في كتابه ، فإذا كان الرجل مسلماً وعاملاً بالأركان ، ثَم حدث منه قولٌ أو فعلٌ أو اعتقادٌ يناقض ذلك لم ينفعُه ذلك ، كما قال الله تعالى للَّذين تكلَّموا بالكلام في غزوة تبوك : ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَّانَكُمْ وقال تعالى في حقِّ الآخرين : ﴿وَلقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهم ﴾ (٣) » (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحــل: ١٠٧، ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٢٢-٢٤).

تعليق : الكلام هنا صريح أنَّ حظوظ الدُّنيا وشهواتما إذا كانت هــــــي ســبب وقـــوع الإنســـان في الكفر فلا يصحُّ أن تكون عذراً يمنع إطلاق الكفر عليه ووقوعه فيــــــــــه؛ بــــخلاف الإكـــراه.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبــة : ٧٤.

<sup>(</sup>٤) رسالة " أسباب نجاة السَّؤول مــن السـيف المسلول ". مجموعــة التوحيــد (ص ١٨٢) . مكتبة المؤيــد ط ١٤١٣.

# ٩٧. عثمان بـن محمد شطا البكري (الشافعي). ت: ١٣٠٢هـ

«وحاصل الكلام على أنواع المسرِّدَّة أنَّها تنحصر في ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال ، وكلّ قسم منها يتشعّب شُعباً كثيرة » (۱).

## . ٩٨. العلاَّمــة صدِّيــق حســن خـــــــان القنوجــــي. ت:١٣٠٧هــ

«ومن ذلك الهَـزْلُ بشيء فيه ذكرُ الله ، أو الرَّسول أو القرآن، أو السَّنَة . وهذا الهَزْل كفر بسواح ، قال تعالى : ﴿وَلِئِسَنُ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٣ أَي بحدا المقال الذي استهزأتم به.

قال شيخ الإسلام: أحبر أنّسهم كفروا بعد إيماهم، مع قولهم: إنّا قد تكلّمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل إنّما كنّا نخوض ونلعب ، وبيّن أنَّ الاستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره هذا الكلام . ولو كسان الإيمانُ في قلبه ، لمنعَه من أنْ يتكلّم به . والقرآن يبيّن أنَّ إيمانَ القلب ، يستلزم العملَ الظّاهر بحسبه ، كقوله : ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَا بِالله وَبالرَّسُولَ العملَ الظّاهر بحسبه ، كقوله : ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَا بِالله وَبالرَّسُولَ العملَ الظّاهر بحسبه ، كقوله : ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَا بِالله وَبالرَّسُولَ

<sup>(</sup>١) "إعانة الطالبين على حلَّ ألفاظ فتح المعين" (١٣٢/٤) مصطفى البابي الحلبي . ط٢ – ١٣٥٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبــة: ٢٥-٢٦.

وأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ " الآيـــة. فنفــى الإيمـان عمَّن تولَّى عن طاعة الرَّسول ، وأخــبرَ أنَّ المؤمنـين إذا دعَــوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ، سمعوا وأطاعوا ، فبيَّــنَ أنَّ هــذا مــن لــوازم الإيمان ، انتهى . وفيه بيانٌ أنَّ الإنسان قــد يكفُرُ بكلمــة يتكلّـم بها، أو عمـل يعمل بــه »".

وقال في "الرَّوضة النَّديَّة" عند الباب السادس: "باب من يستحق القتل حداً":

«... (والسَّاحر) لكون عملِ السِّحر نوعاً من الكفر، ففاعلُه مرتدُّ يستحقُّ ما يستحقُّه المرتدُّ ... أقول : لا شكَّ أنَّ من تعلَّم السِّحر بعد إسلامه كان بفعل السِّحر كافراً مرتدًّا وحدُّه حدُّ المرتدِّ ... (والسابُ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسُّنَة ، والطاعن في الدِّين) وكلُّ هذه الأفعال موجبةٌ للكفر الصَّريح ، ففاعلها مرتدُّ حدُّه حددُّه » ".

٩٩. الشيخ أحمد بن إبراهيم بـــن عيســى الســديريّ .
 ٣٢٩.هــ

« . . . فانظر إلى تفريقــــه – يعـــني شـــيخ الإســــلام – بـــين المقالات الخفيَّــة الــــتي هــــي المقالات الخفيَّــة الــــتي هــــي

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) "الدين الخالص" (٢/٤) ٥٤٧-٥٤٦). مكتبة الفرقان بمصرر.

كفرٌ: قد يقال: إنَّه فيها مخطيءٌ ضالٌ لم تقُم عليه الحُجَّة التي يكفرُ صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمرور الظَّاهرة حكمُها مطلقاً وبما يصدرُ منها من مسلم جهلاً كاستحلال محرَّم أو فعل أو قول شركيٌ بعد التَّعريف ولا يكفُر بالأمور الخفيَّة حهلاً كالجهل ببعض الصِّفات فلا يكفر الجاهل بما مطلقاً وإن كان داعيةً » (۱).

# ١٠٠ علامة الشَّام محمَّد جمال الدِّين القاسميّ . ت:١٣٣٢هـ

قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لِيَقُولُ الَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِ فِ وَرَسُ وِلِهِ كُنتُ مْ تَسْتَهْزِئُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْ لَدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٣): «قال في "الإكليل": قال الكيا: فيه دلالة على أنَّ اللاَّعِب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواءٌ ، وأنَّ الاستهزاء بآيات الله كفر " » (٣).

### ١٠١. محمَّد أنور شاه الكشميريّ .ت : ١٣٥٢هـ

قال في إكفار الملحدين نقلاً عـن "شـرح الشـفا" للخفـاجي موافقاً لـه:

<sup>(</sup>١) "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيِّم" (النونيَة) (١٠٩/٢). المكتب الإسمالامي ط٢ - ١٣٩٢هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبــة : ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٣) "محاسف التّــأويل" (٢٥٤/٨) دار الفكر ط٢ – ١٣٩٨هـ. وسبق نقـــل كلام الكيا الهرَّاسي بتمامه ، ونقل القاسميّ له دون تعقيب دليل علـــي أنّــه يرتضيـــه.

﴿وَلَهُذَا أَيُ لَلْقُولُ بَكُفُرُ مِنْ خَالُفُ ظَاهِرُ النُّصُوصُ والجَمَعَ وقف فيهم ، أي توقّف وتردّد في تكفيرهم ، أو شكُّ في كفرهم ، أو صحَّح مذهبهم ، وإنْ أظهر الإسلامَ واعتقده واعتقدا إبطالَ كلّ مذهب سواه ، فهو - أي من لم يكفر وما بعده - كافرٌ ، بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك - أي ما يخالف الإسلام ، لأنَّه طعنٌ في الدِّين ، وتكذيبٌ لما ورد عنـــه مــن خلافِــه – وكذلـــك – أي كتكفير هؤلاء - يُقطع ويُحزَم بتكفير كلِّ من قـال قـولاً صـدر والصِّراط المستقيم. ويــؤدِّي إلى تكفــير جميــع الصَّحابــة ، كقــول الطائفة الكميلية من الرَّافضة بتكفير جميع الأمَّة بعد مـــوت النبيِّ على إِذْ لَمْ تَقَدِّمْ عَلِيًّا ، وَكَفَّرْتَ عَلِيَّا إَذْ لَمْ يَتَقَادُمْ وَلَمْ يَطَلَّبُ حَقَّاهُ في التَّقديم ، فهؤلاء قد كفروا من وجوه : لأنَّــهم بمــــا قــالوه أبطلــوا الشريعة بأسرها ، وكذلك - أي كمّا كفَّرْنا هــؤلاء - نكفُّــر بكــلّ فعل فعله شخص مسلم ، أجمع المسلمون على أنَّه - أي ذلك الفعل - لا يصدر إلاَّ من كافر حقيقةً ، لأنَّه مـن جنـس أفعـالهم ، وإنَّ كان صاحبــــه – أي مَــنْ صـــدَرَ منـــه – مســــلماً مصرِّحـــاً بالإسلام مع فعلِه ذلك الفعل». "شرح الشفاء للخفاجي" ملتقطاً ملخصاً ومثله في " شرح الملاّ علىّ القاري" ســـواء » (١).

<sup>(</sup>۱) "إكفار الملحدين في ضروريات الدِّين" (ص ٥٨). دار الكتب العلمية ببشاور ط ١٤٠٤هـ.

وقال: «والحاصل أنَّ من تكلَّه بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكلِّ ولا اعتبار باعتقاده ، كما صرَّح به في "الخانيَّه" و"ردِّ المحتار" » (۱).

وقال: «اتَّفقوا في بعض الأفعال على أنَّه الكفرِّ، مع أنَّه يمكن فيها أنْ لا ينسلخ من التَّصديق، لأنَّها أفعال الجوارح لا القلب، وذلك كالهزل بلفظِ كفرٍ، وإنْ لم يعتقده، وكالسُّجود لصنم، وكقتل نبيِّ، والاستخفاف به ، وبالمصحف، والكعبة، واختلفوا في وجهِ الكفر هما بعد الاتِّفاق على التكفيري، (").

### ۱۰۲. إبراهيم بن محمَّد بن ضويان (الحنبليّ). ت:۱۳۵۳هـ

«ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته ...، وبالفعل كالسَّجود للصَّنم كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأنّه إشراكُ بالله تعالى وكإلقاء كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأنّه إشراكُ بالله تعالى وكإلقاء المصحف في قاذورة...، وبالاعتقاد كاعتقاده الشِّرك له تعالى أو الصَّاحبة أو الولدَ لقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ﴿ ) الآية ، أو أنّ الزِّن والخمر حلالٌ أو أنَّ الخِبزَ حرامٌ ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعيًا لأنَّ ذلك معاندة للإسلام وامتناعاً من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسُنَّة وإجماع الأمَّة، وبالشك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٦٨).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنــون : ٩١.

في شيءٍ من ذلك أي في تحريم الزِّن والخمر أو في حلِّ الخبر ونحوه » (١).

#### ١٠٣. السيد محمَّد رشيد رضا . ت ١٣٥٤هـ

قال في تفسير قوله تعالى : (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُسنَزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهِ مُحْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمْانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَاذَبٌ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِ مِن رَامًا) (٢٥) وَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَاذًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَاذَبُ طَائِفَةً بِأَنْدَاهُمْ كَانُوا مُحْرِمِ مِنْكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَادًا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَادِهُ اللهُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَادُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَادُ اللهُ اللهُ

(روالمعنى أنَّ الله تعالى نبَّا رسوله بما كان يقوله هولاء المنافقون في أثناء السَّير إلى تبوك من الاستهزاء بتصدِّيه لقتال الروم الذين ملاً صيتُهم بلاد العرب بما كان جَّارهم يروْنَ من عَظَمَةِ مُلكِهم في الشَّام إذْ كانوا يرحلون إليها في كل صيفي، نبَّه نبأ مؤكّداً بصيغة القسَم أنَّه إنْ سألهم عن أقوالهم هذه يعتذرون عنها بأنهم لم يكونوا فيها جادِّين و لا مُنْكِرين، بل هازلين لاعبين، كما هو شأن الذين يخوضون في الأحاديث المختلفة للتسلي والتلهي ، وكانوا يظنُّون أنَّ هذا عذر مقبول جهلهم أنَّ اتّخاذ أمور الدِّين لعباً ولهوا ، لا يكون إلاَّ مُحَان اتَّخذه هُزُوا ، وهو

<sup>(</sup>٢) سورة التوبــة : ٢٤-٦٦.

كفر محض ، .... فإن قيل : ظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين فكفروا هذا الاستهزاء الذي سمّوه حوضاً ولَعِباً ، وظاهر السّياق فكفروا هذا الاستهزاء الذي يعلنونه ؛ قلنا: أنَّ الكفر الَّذي يسرُّونَه ، هو سبب الاستهزاء الذي يعلنونه ؛ قلنا: كلاهما حق ، ولكلِّ منهما وحة ، فالأول : بيان لحكم الشَّرع وهو أنَّهم كانوا مؤمنين حكماً ، فإنَّهم ادَّعوا الإيمان ، فحرت عليهم أحكام الإسلام ، وهي إنَّما تبن على الظواهر ، والاستهزاء عليهم أحكام الإسلام ، وهي إنَّما تبن على الظواهر ، والاستهزاء كافرين حكماً ، بعد أن كانوا مؤمنين حكماً ، والتية نص صروا كافرين حكماً ، بعد أن كانوا مؤمنين حكماً ، والآية نص صريح في أنَّ دلَّ عليه السيّاق هو الواقع بالله وفي صفات الله تعالى ووعده ووعيده وجعلِها موضوعاً للّعِب والهزء ؛ كلّ ذلك من الكفر ووعيده وجعلِها موضوعاً للّعِب والهزء ؛ كلّ ذلك من الكفر الحقيقيّ الذي يخرج به المسلم من الملّة وتجري عليه به أحكام الرّدّة ، إلاّ أنْ يتوب ويجدّد إسالامَه » (۱).

١٠٤. العلاَّمة عبد الرَّحـن بـن نـاصر بـن سـعديّ.
 ت١٣٧٦هـ

قال في "القول السديد": «وإذا ثبت أنَّ الذَّبِح لله من أحل العبادات وأكبر الطَّاعات، فالذَّبحُ لغير الله شركُ أكبر مخرجٌ عن دائرة الإسلام. فإنَّ حدَّ الشرك الأكبر وتفسيره الني يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله) فكلُّ اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنَّه مامورٌ به من الشَّارع

<sup>(</sup>١) "تفسير المنسار" (١٠/٩٢٥-٥٣١) دار المعرفة ط ١٤١٤هـ.

فصرفُه لله وحده توحيدٌ وإيمانٌ وإخلاصٌ ، وصرفُه لغيره شركٌ وكفرٌ. فعليك بهذا الضَّابط للشِّرك الأكبر الَّذي لا يشذُ عنه شيءٌ » (١).

# المسيخ حافظ بن أحمد الحكمي. ت:١٣٧٧هـ قال في "أعلام السنة المنشورة":

رس: إذا قيل السُّجود للصَّنم والاسستهانة بالكتاب وسبُّ الرسول والهَرْلُ بالدِّين ونحو ذلك هذا كلَّه من الكفر العملي فيما يظهر، فلِمَ كان مخرجاً مسن الدِّيسن وقد عرَّفتم الكفر الأصغر بللعملي ؟

ج: اعلمْ أنّ هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العمليّ إلاّ من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهرُ للنّاس، ولكنّها لا تقع إلاّ مع ذهاب عملِ القلب من نيّته وإخلاصه ومحبّته وانقياده لا يبقى معها شيءٌ من ذلك ، فهي وإنْ كانت عمليّة في الظّاهر فإنّها مستلزمة للكفر الاعتقاديّ ولابد ، ولم تكن هذه لتقع إلاّ من منافق مارق أو معاندٍ مارد، وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أنْ (قَالُوا كلِمَة الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ إلا ذلك مع قولهم للسئلوا (إنَّمَا كُنَّا نُحُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ ، قال الله تعالى : (قُلْ أَبِالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتُهْزِئُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ ، ونحن لم تَسْتَهْزِئُونَ (٢٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ ، ونحن لم

نعرِّف الكفر الأصغر بالعمليّ مطلقاً ، بل بــالعمليّ المَحْـضِ الَّــذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عملَــه » ···.

. ١٠٦. الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ. ت:١٣٨٩هـ

قال في شرحه "لكشف الشبهات":

« (فَا عَرفَت أَنَّ الإنسان يَكفُر بَكلَمَةٍ) واحدة (غرجها من لسانه) دون قلبه » (٢).

وقال أيضاً:

« (إذا كان الأوَّلون لم يكفَّروا إلاَّ لأنَّهم جمعوا بين الشِّرك

<sup>(</sup>١) "أعلام السنة المنشـــورة لاعتقــاد الطائفــة الناجيــة المنصــورة "(ص ١٨١– ١٨٢) مكتبة السوادي للتوزيــــع، ط١ – ١٤٠٨هـ.

تعليق: كلامه هنا رحمه الله صريح في التّفريق بين الكفر العمليّ الدي يخرج من الملّة والكفر العمليّ الذي لا يخرج من الملّة فليس كلُّ كفر عمليّ يعيدُ كفراً أصغر كما يظن البعض، بل هناك من الكفر العمليّ – أي الوقوع في المكفّرات القوليّة والعمليّة – ما يعدُّ كفراً مخرجاً من الملّة كما مثل الشيخ له بالسُّجود للصَّم وسبِّ الرَّسول المحمليّ الذي لا يخرج من الملّه فهو منا سمّاه الشيخ بالكفر العمليّ الحض الذي لم يستلزم الاعتقاد و لم يناقض قول القلب و لا عمله ، أي العمليّ الحض الذي لم يستلزم الاعتقاد و لم يناقض قول القلب و لا عمله ، أي أعمال وأقوال غير مكفّرة وهي ما عرَّفه الشيخ (ص ١٧٩) بقوله: هي كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله . فتأمّل! و سيأتي منا يؤيّد ذلك من حواب اللحنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ عبد العزيز بن باز وانظر سادساً في المقدّمة.

<sup>(</sup>٢) "شرح كشف الشبهات" (ص٤١) جمع محمّد بن قاسم . ط١ -١٤١٩هـ.

وتكذيب الرَّسول ﷺ والقرآن) يعــــــني تكذيبَـــه (وإنكــــار البعـــث، وغير ذلك ، فما معني الباب الَّذي ذكر العلماء في كلِّ مذهب ؟) المذاهب الأربعة وغيرها (باب حكم المرتدِّ) وعرَّفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه) فهذا المذكرورُ في هذا الباب إجماعٌ منهم أنَّه يخرج من المِلَّة ولو معه الشَّهادتان ، لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد ، يكفي بإجماع أهمل العلم لا بل هو قسمٌ والقسم الآخرُ هو ما تقدُّم (ثم ذكروا أنواعاً كثيرة) ومثَّلُوا له أمثلةً (كل نوع منها يكفُّر ، ويحلُّ دمَ الرَّحل ومالـــه) وقالوا: من قال كذا أو اعتقد كذا فيهو كافر ، وأنَّه لا ينفعه مثل كلمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه ، أو كلمةٍ يذكرهـــا علــي وجــه المزح واللَّعِب) حتى إنَّ بعض أهل المذاهب يكفِّرون مــن صعَّـر اســم المسجد أو المصحف" ، و ما ذكروه وعرفوه هو في الجملة : يوجد أشياء يكون بما الإنسان مرتدًا ولو نطـق بالشُّهادتين وصلَّـي، بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرَّمات وأتى بمكفِّر هدم جميع ما معه من الإسلام ، فإنَّ وجود المكفِّرات التي يصير بهــــــــا الرَّجـــــل مرتــــدًّا

<sup>(</sup>١) أي لا ينطق بالشَّهادتين ويصرِّح أنَّه خرج عن الإسلام وأنَّـــه لا يؤمــن بــالله و لا رسوله ...الخ بل يكفي أن يصدر منه قـــولٌ أو فعــل مكفِّــر كــي يُحكــم عليــه بـالرِّدة.

<sup>(</sup>٢) أي قال : مسيجد أو مصيحف احتقاراً أو استهزاءً.

كثيرة لا تُحْصَـر » (١).

وقال أيضاً : « (وأمَّا غير هذا ، فقد كفر بعـــد إيمانــه ، ســواء فعله خوفاً ، أو مداراةً ، أو مشحَّةً بوطنــه ، أو أهلــه ، أو عشــيرته ، أو ماله ، أو فعله على وجه المزَّح ، أو لغير ذلــــك مـــن الأغـــراض إلاَّ الْمُكْرَه . والآية تدلُّ على هذا) أنَّ التَّوحيد لابـــــدُّ أنْ يكــون بـــالقلب واللِّسان والعمل (من جهتين : الأولى قوله : ﴿إِلاَّ مِـــن أُكُــرهَ﴾ فلـــم يستثن الله إلا المكره. ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا يُكْرِه) لا يُتصَّور في حقُّه الإكراه إلا بهذين الأمرين (إلا على العمل أو الكلام. وأمَّا عقيدةُ القلب فلا يُكْرَه أحدٌ عليها) فإذا فعلل أو صدر منه الكفرُ فإنَّه كافر بعد إيمانه (والثانية) تقدَّم قول المصنِّف أنَّها تـــدلُّ علـــى مــا قرَّره من جهتين وتقدَّمت الجهة الأولى وهذه الثانيـــة (قولــه تعــالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا ﴾ الباء للسَّب ، يعنى : ذلك بسبب محبتهم ﴿ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة ﴾ يعني الجنَّة (فصرَّح أنَّ هذا الكفرر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه الآية والمسترتِّب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل ، أو البُغض للدِّين ، أو محبَّة الكفر ، وإنَّما سببه) أي صدور الكفر منه ، أنَّه تكلُّم بالكفر لسبب وهو أنَّ له في التكلُّم بالكفر شيئاً واحـــداً ، وهــو ( أَنَّ لــه في ذلك حظًّا من حظوظ الدُّنيا) يحصُل له فيرتكب هـذا المحظـور لأجـل أنَّه لا يحصل له مطلوبَه إلاَّ - والعياذ بــالله - بإيثـار الحيـاة الدُّنيــا (فآثره على الدِّين) على الآخرة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٠١).

فالإنسان الَّذي يُلجِئُه من يُلجِئُه إلى أَنْ يصدُر منه الكفر كه حالات :

أحدها : أَنْ يمتنعَ ويصبرَ عليها ، فهذه أفضل الحالات.

الثانية : أنْ ينطِق بلسانِه مع اعتقاد جَنانه الإيمانَ ، فهذا جائزٌ.

الثالثة : أنْ يُكره فيحيبُ و لا يطمئـــنُّ قلبَــه بالإيمـــان ، فـــهذا غير معذورِ وكــافرٌ.

الرابعة : أنْ يُطلَب منه و لا يُلجا ، فيجيب ما وصل إلى حدِّ الإكراهِ ولكن يوافق بلسانِه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهذا كافرٌ .

الخامسة : أَنْ يُذكر له ولا يصل إلى حدِّ الإكراه ، فيوافق بقلبه و لسانه ، فهذا كافرٌ » (۱).

وحكم الشيخ برِدَّة من تلفَّظ بكلمةِ الكفر وقال " أنا مسيحيٌّ " رغم أنَّه قالها عِناداً وغضباً ولم يعتقدُّها . ففي فتاوى ورسائل الشيخ :

- (٣٩٠٦) «رِدَّة من قال : هو مسيحيُّ ...

من محمَّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموِّ الملكمي أمير الرياض المحسترم...

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ١٣٣ –١٣٤).

فنرفق لسمو كم بهذا ما وردنا من فضيلة الشَّيخ محمد بن مهيزع المشفوع بشهادات بعض نيواب وجماعة مستجد العسيلة وتزكية الشُّهود المذكورين بشأن قضيَّةِ عبد الله بن سليمان...

ونشعِر سموَّكم أنَّنا لمَّا رأينا أنَّ المسألة عظيمـــةٌ لا يُســتهان بهـــا أمرنا بإحضار عبد الله بن ... المذكور مـــع الّذيـن شــهدوا عليــه فحضروا إلينا جميعاً ، وأدّوا الشهادة أمامنا بحضوره . حاصله : أنَّهم نصحوه عن التَّخلف عـن صلاة الجماعـة ، وأنَّـه عـاند ولم ينتصَّح ، وكانت إجابته : أنا حرٌّ أصلِّي في بيتي ، أو في المسجد ، أو لا أصلِّي ، وبعدْ ، أنا أهوى النَّار لنفسي فما تطلبون منِّي ؟ فقالوا له : نحن ما نهوى لك النار ، وأنــــت مســلم . فقــال : وإذا قلت: إنَّني مسيحيّ . فقالوا له : لست بمسيحيّ إنْ شاء الله . فقال: أنا مسيحيّ . وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا بــه عليــه أحـــابُ بأنَّه ساكنٌ في محلَّة البويبية ومن جماعة مســـجد البويبيـــة وليـــس مـــن جماعة مسجد العسيلة ، وأنَّ هؤلاء الأشـــخاص متغرِّضــين لي ، وقــد جاءين رجل منهم سابقاً ، وأخيراً جـــاءوي تلــك الليلــة فــاعتذرْتُ منهم بأنَّني رجلٌ موظَّفٌ ربَّمــا أكـون في الخفـارة أو في تحقيقـات جنائية ، وفعلاً كنت تلك اللَّيلة في تحقيقـــات مـــا رجعــت منـــها إلى بيتي إلا السَّاعة تسعة تقريباً فرقدت، وبعد صلة الفجر حاءوا إلى بيتي وأخذوا يدقُّون البـــاب وينفضونــه بقــوَّة ممَّــا أفــزع زوجـــتي وتركت ولدها وجاءتْني فَزعَــة ، فانتبــهْتُ وخرجــتُ إليــهم، فمـــا كان منهم إلا أنْ تكلُّموا على وقالوا لي : يا حمار ما تصلَّي .

فأجبتهم بأنِّي أصلِّي والصَّلاة لله ، ولست بمسيحيٍّ أترك الصَّلاة ، بل أنا مسلمٌ أصلِّي لله ولا أصلِّي خوفـــاً مـــن أحـــدٍ ، وأنَّ كــلُّ مـــا نسبوه إليّ خلاف هذا فلا صحَّة له . وبعـــد سمـــاع كلامـــهم تقـــر ّر توقيف المذكور لَبينما يحضر مـــن يزكُّــي الشــهودُ ، فحضــر مــن زكَّاهم وثبتت عدالتهم فأحضرناه وبينًّا له أنَّ ما شــــهد بـــه الشُّــهود قد ثبت عليه ثبوتاً شرعياً ، وأكب قد أدين بتلك الكلمات(١) من الإسلام وهدر دمه إنْ لم يتُب منها ويظهر التّوبة والنَّدم والاستغفار والعزم على أنْ لا يعودَ إلى ما قاله أبــــداً ، لأنَّـــه والعيـــاذ بالله قد خلع رِبقةَ الإسلام من عنقه بقولِه : أنـــا مســيحيٌّ . وارتـــدُّ بذلك من الإسلام إلى دين النَّصرانيَّة ، مـع مجاهرتـ بـردُّ الحـقِّ ، الإسلام ، ومع ما في قوله : إنَّه يهوى النَّار من عــــــدم إيمانـــه بـــالجزاء واستَتَبْناه فتابَ إلى الله واستغفر وأظهر التَّوبة والنَّـــدم علـــى مــــا بــــدَرَ منه ، فبلَّغناه بأنَّ عليه أنْ يشهد أن لا إلىه إلا الله وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله ، وأنْ يتبَّرأ من كلِّ دينِ يخالف دينَ الإسلام ، ففعل ذلك، وأخبرناه بأنَّ عليه أنْ يغتسل غسلَ الإسلام، وأوصيناه بالمحافظة على شرائع الإسلام ومن ضمُّنها صــــلاة الجماعـــة . فاســـتعدُّ لذلك كلَّه ، فعليه سقط عنه القتل بالتَّوبة ، ولكن نظـــراً لأنَّــه تجــرًّا

<sup>(</sup>١) انظر كيف أدانه الشميخ وحكم برِدّت بتلك الكلمات و لم ينظر إلى اعتقاده. كما سيأتي بأصرح من ذلك في الرّسالة المستى بعدها .

على أمرٍ عظيمٍ وهو بين ظهراني المسلمين فإنَّ عليه التعزير البليغ بالضَّربُ والحبس بما يراه وليُّ الأمر ليكون زجراً له وردْعاً لأمثاله، ويحضر التَّعزير مندوبٌ من هيئة الأمر بالمعروف.والله يحفظكم، (۱).

وجاء في رسالةٍ أخــرى:

- (٣٩٠٧) «طلب الانضمام إلى الدين المسيحي وقال إنه يتسلى بذلك»:

من محمَّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموِّ الملكي أمير منطقة الرِّياض سلَّمه الله...

فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعـــة إلينــا مــن المحكمــة الكــبرى بالرِّياض برقـــم ١/٤٢٥ وتــاريخ ١٣٨٥/٨/٢ بخصــوص قضيــة السَّجين عليّ .. الَّذي طلب برســالته الموجَّهــة إلى صــوت الإنجيــل الانضمام إلى الدِّين المســيحيِّ .

فقد جرى منَّا الاطلاع عليها وعلى التَّحقيق الجِرى معه من قِبَل الاستخبارات العامِّة

ونفيد سمو كم أنَّما صدر منه يعتبر رِدَّةً والعياذ بالله ، ولكن قال في جوابه المرفق بالمعاملة بأنَّه يتسلَّى بما كتب ويقطع فراغه بهذا وأمثالِه وهو باق على دينه الإسلام وعلى اعتقاده

<sup>(</sup>١) "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بين إبراهيم" (١٩١/١٢) .مطبعة المحرمة مكة المكرمية ط١.

فيه ، فلقد سبقه في هذا الجـواب منافقون قالوا دون ما قال ، واعتذروا لرسول الله على بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون ، وأنهم لا يعنون ما قالوه ؛ فأنزل الله في حقّهم قوله تعالى : (قُلُ أَبِالله وَآياتِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ لِيَانِكُمْ ...

فيتعيَّن إحضار المذكور لدى المحكمة ، وتعاد استِتَابتُه لدى فضيلة رئيسها وتلفَّطُه بالشهادتين ، ومن ثم يؤكَّد عليه وجوب الاغتسال نتيجة الارتداد والعياذُ بالله ، ثمَّ التَّوبة . كما أنَّه ينبغي تعزيره بالسِّمن فقط ، نظراً لمرضه وضعف حاله عن تحمُّل الجزاء بالضَّرب ، ويلاحظ في سجنه عدم التضييقِ عليه . وبالله التوفيق . والسَّلام عليكم » (۱).

#### ٧ . ١ . العلامة محمَّد الأمين الشنقيطي. ت : ٣٩٣ هـ

قال في " أضواء البيان" عند تفسير قول تعالى : ﴿يَاأَيُّكُ عَالَٰهُ وَرَسُولِهِ﴾ (٣). الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٣).

«اعلم أنَّ عدم احترام النَّبِي ﷺ المشعرُ بالغضِّ منه أو تنقيصِه ﷺ والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردَّةٌ عن الإسلام وكفرٌ بالله ».

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ سُــورَةٌ أَنزَلْنَاهَـا وَفَرَضْنَاهَـا ﴾ (٣) قــال:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١) ١٩٣/١-١٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ١.

« وذكر غيرُ واحدٍ من أهل العلم أنَّ مـن قـذف أُمَّ النـبيّ ﷺ و قذفه هو ﷺ أنَّ ذلـك ردّةً ، وخـروجٌ مـن ديـن الإسـلام، وهـو ظاهـرٌ لا يـــخفي ».

# ١٠٨. اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (بالسعودية):

«س: يقال إِنَّ الرِدَّة قد تكون فعليَّة أو قوليَّة فالرَّجاء أنْ تبيِّنوا لي باختصار واضح أنواع الرِّدَّة الفعليَّة والقوليَّة والاعتقاديَّة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبـــه..وبعـــد:

حــ: الرّدّة هــي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشكّ، فمن أشرك بــالله أو ححد ربوبيّته أو وحدانيّته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سبّ الله أو رسوله أو ححد شيئاً مـن الحرّمات الجمع على تحريمها أو استحلّه أو ححد وحوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شكَّ في وحوب ذلك أو في صدق محمّد الله أو غيره من الأنبياء أو شكَّ في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه فقد كفر وارتد شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم الرّدّة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله. وهمذا تعلم من الأمثلة السّابقة الرّدة القوليّــة والعمليـة والاعتقاديّـة وصورة الرّدة في الشك » (۱).

<sup>(</sup>۱)"فتاوى اللجنة الدائمة" (۳/۲) وقد وقَّع على هـذه الفتــوى والَّــتي بعدهــا كل من الشيخ : ابن باز ، العفيفي ، ابن غديان ، ابـــن قعــود.

وجاء فيها أيضاً: «س: اعتبارهم تاركَ الصَّلاة كافراً كفراً عملياً و الكفر العمليُّ لا يخرِجُ صاحبَه من المِلَّة إلاَّ ما استثنَوه من سبِّ الله تعالى وما شابهه فهل تارك الصلاة مستثنىً وما وجه الاستثناء ؟

جـ : ليس كلُّ كفر عمليٌ لا يخرج من ملَّة الإسلام ، بل بعضه يخرج من ملَّة الإسلام وهو ما يـدلُّ على الاستهانة بالدِّين والاستهتار به كوضع المصحف تحـت القدم وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالتِه ونسبة الولد إلى الله والسُّحود لغير الله وذبح قربان لغير الله » (۱).

وجاء في الفتوى رقـم (٢٠٢١٢) وتـاريخ ١٤١٩/٢/٧هـ:

«....وأنَّ الكفر يكــون بـالقول والفعــل والــتَّرك والاعتقــاد والشئّــة » (ت). والشكِّ كما قامت على ذلك الدَّلائل من الكتـــاب والسُّــنَّة » (ت).

٩ . ١ . الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز "):

رسبُّ الدِّين كفرٌ أكبر ورِدَّةٌ عـن الإسلام والعياذُ بالله ، إذا سبَّ المسلم دينَه أو سبَّ الإسلام ، أو تنقَّص الإسلام وعاب أو استهزأ به فهذه رِدَّةٌ عن الإسلام ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) وقع على هذه الفتوى كل من الشيخ : عبدالعزيز بن باز ، عبدالعزيز
 آل الشيخ ، عبدالله بن غديان ، صالح الفوزان ، بكر أبو زيد .

<sup>(</sup>٣) وُلد الشيخ عبام : ١٣٣٠هـ (وتسوفي رحمـــه الله رحمـــة واســـعة فحـــر يـــوم الخميس في اليوم السابع والعشرين من شهر الله المحرم من هـــــذا العــــام ١٤٢٠هـــريــــة)

وآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَدْرُوا قَدْ كَفَرْتُهُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .

وقد أجمع العلماء قاطبةً على أنَّ المسلم متى سبَّ الدِّين أو تنقَّصَه أو سبَّ الرَّسول أو انتقصه أو استهزأ به ، فإنَّه يكون مرتدَّاً كافراً حلالَ الدَّم والمال ، يُسْتَتاب فإنْ تابَ وإلاَّ قتل » (۱).

ومن ذلك استشهاده بكلام القرطبيّ وابن العربيّ والقاضي عياض موافقاً إيّاهم بقوله:

رقال الإمام أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه الآية ما نصُّه: قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكونَ ما قالوه في ذلك - جدًّا أو هزلاً - وهو كيف ما كان كفرٌ ، فإنَّ الهزل بالكفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمَّة » انتهى المقصود.

وقال القاضي عياض بن موسى - رحمه الله - في كتابه "الشّفا بتعريف حقوق المصطفى" (ص ٣٢٥) ما نصّه : «واعلم أنّ من استخفّ بالقرآن أو المصحف ، أو بشيء منه ، أو سبّهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية ، أو كذّب به أو بشيء ممّا صرّح به فيه : من حكم ، أو خبر ، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك ، أو شكّ في شيء من ذلك فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع ، قال الله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ(١٤) لا يَأْتِيهِ

<sup>(</sup>۱) انظر "فتاوى نورٌ على الدَّرب" (۱/۱۵۷–۱۵۸). دار الوطن ط۱ –

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) (١٠٠٠) انتهى المقصود » (١٠٠٠).

وفي مجلَّة الفرقان سُئل الشيخ عن الكفر العملييِّ المحررجِ من المَّلَة فقــلل:

" الذَّبحُ لغيرِ الله ، والسُّجود لغيرِ الله ، كفرٌ عمليٌ مُخرِجٌ من المُلَة، وهكذا لو صلى لغير الله أو سيجد لغيره سبحانه ، فإنَّه يكفر كفراً عمليًا أكبر والعياذ بالله وهكذا إذا سبَّ الدِّين ، أو سبَّ الرَّسول ، أو استهزأ بالله ورسوله ، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليً أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعية » (").

# ١١٠. الشيخ محمَّد بن صالح بن عثيمــــين<sup>(۱)</sup>:

«سئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئاً مكفِّراً مازحاً؟

فأجاب – حفظه الله تعالى – بقوله: للحكـــم بتكفــير المســـلم شرطان: أحدهما: أنْ يقوم الدَّليل على أنَّ هذا الشيء ممــــا يكفِّــر.

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له ، فإن كان جاهلاً لم يكفر . لقوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: ٢١-٤١.

<sup>(</sup>٣) مجلة الفرقان الكويتية ، العدد٩٤ ، بتــــاريخ : شـــوال ١٤١٨ هـ.

<sup>(</sup>٤) وُلد الشيخ عـام : ١٣٤٧هـ.

نُولِّهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ ﴿ وقول اللهِ عَلَيْ مَا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ وقول الكَاللهُ لِيُضِل قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ وقول اللهُ لِيُضِل قَوْمًا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لكن إن فرَّط بترك التعلَّم والتبيُّن لم يُعـــذَر ، مثــل أنْ يبلغَــه أنَّ عمله هذا كفرٌ فلا يتثبَّـــت ، ولا يبحـــث فإنَّــه لا يكــون معــذوراً حينئذٍ .

وإنْ كان غير قاصدٍ لعمل ما يكفّر لم يكفُر بذلك ، مثل أنْ ينغلت فكرُه فلا يُكره على الكفرِ وقلبه مطمئنُ بالإيمان ، ومثل أنْ ينغلق فكرُه فلا يدري ما يقول لشدَّة فرحٍ ونحوه ، كقول صاحب البعير الذي أضلَّها ، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامِها متعلقا بالشجرة فأخذه ، وقال : (اللَّهمُّ أنت عبدي وأنا ربُك) أخطأ من شدَّة الفرح .

لكن من عمل شيئاً مكفّراً مازحاً فإنّا يكفر الأناء قصد ذلك ، كما نصّ عليه أهل العلم » (4).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبـة: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "مجمدوع الفتداوى" لـــه (٢/١٥/١-١٢٦) دار الوطـــن ط١-١٤١٢هـ.

تعليق: كلمة "قصد" تتكرَّر كثيراً في كلام العلماء عند الحديث عن الرِّدَّة والتَّكفـــير ويظنُّ البعض أنَّ المقصود بما "اعتقد" وهنا الشيخ يوضح أنَّ المقصود بما تعمَّد، وضدُّها الجهل والخطأ والانغلاق على الشخص والإكراه وما شابه ذلك. فتأمل.

### وفي "المجموع" أيضاً:

روسُئِل – حفظه الله – : عن حكم من يمزح بكلامٍ فيه استهزاءٌ بالله أو الرَّسول ﷺ ، أو الدِّين ؟

فأجاب بقوله: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله وأحاب بقوله: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله والله أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المؤح ، ولو كان على سبيل المنع وقع في على سبيل إضحاك القوم كفر ونفاق ، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي والله الذي والذي الله الله والذي والذي والذي والذي والدي وال

### ١١١. الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن الجسبرين ":

قال في "الجواب الفائق في الرَّدِّ على مبدلِّل الحقائق":

«فنحن نستدلٌ بفعل الإنسان على عقيدت ، فمتى رأينا شخصاً وقف عند قبر إنسان معظّم في نفسه ، وخضع برأسه ، وتذلّل ، وأهطع ، وأقنع ، وخشع ، وخفّض صوته ، وسكنت جوارحه ، وأحضر قلبه ولبّه، أعظم مما يفعل في الصّلة بين يدي ربّه عزّ وجلّ وهتف باسم ذلك المقبور ، وناداه نداء من وثت منه بالعطاء ، وعلّق عليه الرّجاء ونحو ذلك، فإنّنا لا نشك أنّه والحالة هذه يعتقد أنّه يعطيه سؤله ويدفع عنه السوء ، وأنّه يستطيع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٢٥١).

<sup>(</sup>٢) وُلد الشيخ عام: ١٣٤٩هـ.

التصرُّفَ في أمرِ الله ، ففعله هذا دليل سوء معتقده ، فلا حاجة لنا أن نسأله : هل أنت تعتقد أنَّه يضرُّ وينفع من غير إذن الله ؟ فالله تعالى ما كلَّفنا أن ننقِّب عن قلوب النَّاس ، وإنَّما ناخذهم بموجب أفعالهم وأقوالهم الظَّاهرة ، وهذا الشَّخص قد خالف قول الله تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُ وَلا يَضُرُّكَ فَاإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) .

وقد رأينا حشوعه وتذلَّله أمام هـذا المحلوق الميّـت ، وذلك هو عين العبادة كما عرفنا، فنحكم عليه بموجب فعله وقوله ، ، بأنَّه قد أشرك بالله وتألَّه سـواه » (۱).

ثم قال في "ردِّه على مبدِّل الحقائق":

«ثالثاً: ثم قال الكاتب في الصفحة الثالثة في أول السطر التاسع: أمَّا من اعتقد فيمن يناديه بأنَّه من أهل العطاء، وما ملك إلاَّ بتمليك الله، ولا يتصرَّف إلاَّ بإذن الله فهو موحِّدٌ.. الخ.

فنقول: لا حاجة لنا في التَّنقيب عن معتقده ، الذي يقوم بقلبه فإنَّه أمرٌ حفيٌ ، وقد يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فنحن نأخذه بالظَّاهر فإنَّ أفعالَه تعبِّر عن ما في ضميره ولو حاول تغييرَه لم يستطِعْ » (°).

<sup>(</sup>۱) سورة يونسس: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) "الكنز الثُّمين" (٢٩١/١) . مكتبة الصقر ط١ - ١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/١٩).

#### ١١٢. الشيخ صالح بن فوزان الفـــوزان :

جاء في "المنتقىى":

«فضيلة الشيخ صالح الفـــوزان وفَّقــه الله لمــا يحبُّــه ويرضــاه السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعـــد ..

فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طلبَة العلم حول مسألة مهمّة تتعلَّق بأصل الدِّين ، وسأذكر بعض الأقوال الَّي أرجو من الشيخ أنْ يبيِّن هل هي موافقة لعقيدة أهيل السُّنَّة والجماعة ، أم أنَّ فيها شيئاً من الخلل :

١ - قول بعض النَّاس : (إنَّ عقيدة أهـــل السُّـنَّة والجماعــة أنَّ العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطاً في صِحَّــة الإيمــان) ، مـع أنَّه من المعلوم أنَّ الإيمان عند أهلِ السُّنَّة قولٌ وعمــلٌ ، وأنَّــه لا إيمــان إلاَّ بعمل كما صرَّح بذلك بعض أئمَّــة السَّــلف .

٢ - قول بعض النّاس: (إنّ الكفر المحرِجَ من المِلّه هو الكفر الاعتقاديّ فقط، أمّا العمل فلا يخرج من المِلّه إلاّ إذا كان يدلّ على اعتقاد كالسحود لصنم مثلاً، فإنّه يعتبر كفراً لأنّه يدلّ على عقيدة في الباطن لا لمجرّد السُّحود فقط، ومثله سبُّ الله أو الاستهزاء بالدّين أو نحوِ ذلك .. فلا يكفر الإنسان بعمل مهما كلن).

أرجو من الشيخ – وفَّقه الله – أنْ يتفضَّل ببيان ما في هاتين

<sup>(</sup>١) وُلد الشيخ عـام: ١٣٥٤هـ.

المقالَتين من الحقِّ أو الباطل ؟

سائلاً الله تعالى أنْ يوفَّقَه للصَّــواب، وأنْ ينفَـعَ بــه الإســلام والمســلمين.

وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آلـــه وصحبــه. الجـــهاب :

١- القول الأول: هو قول مرجئة أهل السُنّة وهو خطأ، والصَّواب أنَّ الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان فهو اعتقاد وقول وقعمل يزيد بالطَّاعة ، وينقص بالمعصية ، وهذا قول جمهور أهل السُنّة لأنَّ الله سمَّى الأعمال إيماناً كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجلت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ أَياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيَتِ فَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهُمْ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهُمْ وَاحَلت عَلَيْهُمْ أَياتُهُ وَاحَلت عَلَيْهُمْ أَيْمَا وَالْمُونُ عَلَيْهِمْ آياتُهُمْ وَاحَلتُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِيسَانًا ﴾ (الآيتِينَ وقال النبي عَلَيْ : (الإيمانُ بضع وسبعونَ شعبة) الحديث (المُحديث (الله عليه المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (الله عليه المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (المحديث (اله عليه المحديث (المحديث (المح

7- هذا في الغالب وهناك أعمال تخرج من الملّة كترك الصّلاة تكاسُلاً وكالسّحر تعلّمه وتعليمه ، ومن نطق بكلمة الكفر مختاراً ، وكلّ عمل لابدّ أنْ يصاحبه قصدٌ ، فلا يعتد بعمل النّاسي والنّائم والصغير والجنون والمكره لعدم القصد . هذا وأنصح لهؤلاء أنْ يتعلّموا قبل أنْ يتكلّموا لأنّ الكلام في مثل هذه المسائل خطيرٌ ، ويحتاج إلى علم » (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٣/١) من حديث أبي هريرة رضــــي الله عنـــه.

<sup>(</sup>٣) "المنتقى" (٩/٢) . مكتبة الغرباء الأثرية ط٢ - ١٤١٧هـ.

# وقال أيضاً إجابةً على ســـؤالِ:

"وما فعلته فيما ذكرته في السُّوال من أنَّك ذهبت وخيرت من مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل ، فهذا شيء خطيرٌ ، ويعتبر ردَّة عن دين الإسلام ؛ لأنَّك فعلت هذا ، وتظاهرت بغير دين الإسلام ، وانتسبت إلى غير دين الإسلام ، والمسلم لا يجوز له ذلك ، ويجب عليه أنْ يتمسَّك بدينه ، وأنْ يعتزَ بدينه ، وأنْ لا يتنازل عنه لطمع من أطماع الدُّنيا ، فالله سبحانه وتعالى لم يستشن في أنْ يتلفَّظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر ؛ إلاَّ في حالة الإكراه الملجئ ؛ كما في قوله تعالى : ﴿مَنْ كَفَرَ بالله مِنْ أَكُرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدَرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَحْل الأَيْ بالله وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدَرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَحْن الله وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدَرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَحْن مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدَرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَحْن مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدَرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠١) ذَلِكَ بأنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاة الدُّنْيَا عَلى الآخِرَة ﴾ (١٠)

فأنت تظاهرْتَ بغير دين الإسلام وانتسبْتَ لغير دين الإسلام الأجل الدُّنيا وطمع الدُّنيا ، لم تصل إلى حدِّ الإكراه الذي تُعْذر به والمواجب عليك التَّوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب ، والمبادرة إلى كتابة الدِّيانة الإسلامية في ورقة عملِك ، مع التَّوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، والنَّدم على ما فات ، والعزم على أنْ لا تعود لمثل هذا الشَّيء ؛ لعلَّ الله أنْ يتوبَ علينا

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٠٦.

وعليك » (۱).

وقال في "الإرشاد":

(رففي هاتين الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما دليل واضحٌ على كفر من استهزأ بــالله ، أو رسـولِه ، أو آيـات الله ، أو سنَّة رسوله ، أو بصحابة رسـول الله ، لأنَّ مـن فعـل ذلـك فـهو مستخفُّ بالرُّبوبيَّة والرِّسالة وذلك مناف للتَّوحيد والعقيدة ، ولو لم يقصِد حقيقة الاستهزاء، ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدمُ احترامهم أو الوقيعةُ فيهم من أجـــل العلــم الــذي يحملونــه ، وكون ذلك كفرٌ ولـو لم يقصـد حقيقـة الاسـتهزاء ؛ لأنّ هـؤلاء بقولهم : ﴿إِنَّمَا كُنَّا اللَّهِ وَضُ وَنَلْعَبُ ﴾ أي لم نقصد الاستهزاء والتَّكذيب وإنَّما قصدنا اللَّعِب ، واللَّعِب ضد الجـدِّ فأحـبرهم الله على لسان رسوله على أنَّ عذرَهم هذا لا يغني من الله شيئاً ، وأنَّهم كفروا بعد إيمانهم بحــــذه المقالــة الّـــتي اســتهزءوا بحــا ، ولم يقبــل اعتذارَهم بأنَّهم لم يكونوا جادِّين في قولهم ، وإنَّمــا قصدوا اللَّعِـب و لم يزدُ ﷺ في إجابتهم على تلاوة قول الله تعـــــــالى : ﴿أَبِـــاللهُ وَآيَاتِـــهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ (")؛ لأنَّ هذا لا يدخله المزح واللَّعِمْ ، وإنَّمَا الواجمِب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩٣/١). تعليق: واضح من سؤال السَّائل أنَّه انتسب إلى ديانة غير الإسلام ليحصل على عمل لطمع من أطماع الدُّنيا، ومع ذلك أفتى الشيخ بأنَّ ذلك ردَّة لأنَّه لا يستثنى من ذلَّك إلاَّ المكره.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبـــة : ٢٥-٦٦.

أنْ تُحْتَرِم هذه الأشياءُ وتُعظَّم ، وليخشع عند آيات الله إيماناً بالله ورسوله وتعظيماً لآياته . والخائض اللاعب منتقص لها ... قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله : فقد أخبر أتهم كفروا بعد إيماهم مع قولهم : إنَّما تكلَّمْنا بالكفر من غير اعتقاد له ، با إنَّما كنَّا نخوضُ ونلعب ، وبيَّن أنَّ الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدراً بهذا الكلام ، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعَه أنْ يتكلَّم بهذا الكلام ، والقرآن يبيِّن أنَّ إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه » (۱).

# وقال أيضاً:

«...وأمّّا الكفر فهو الامتناعُ من الدُّحول في الإسلام أو الخروج منه واختيارُ دين غير دين الله إمّّا تكبُّراً وعناداً ، وإمّّا حميّة لدين الآباء والأحداد وإمّّا طمعاً في عرض عاجل من مال أو جاه أو منصب... ويكون الكفر بالعمل كالذَّبح لغير الله والسُّحود لغير الله وعمل السِّحر وتعلَّمه وتعليمه كما قال تعالى: (قُلْ إِنَّ طغير الله وبُسُكِي ومَحْيَاي ومَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالِينَ(١٦٢) لا شَريك لهُ وبَذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٢) (١٦٢) (يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا الْحَوْو وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْر الله فإنَّه يكون مشركاً فمن صرف شيئاً من هذه الأعمال لغير الله فإنَّه يكون مشركاً

<sup>(</sup>۱) "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد" (ص ۸۰-۸۱). دار الذخائر ط

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الـــحج: ٧٧.

كافراً يعامَل معاملة الكفَّار إلاَّ أنْ يتوبَ إلى الله . وقال في السِّحر: ﴿ وَمَا كَفَ رَ سُلِيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُ وَنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ (١) إلى غير ذلك من أنواع الكفر الله يكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد والشكِّ والـــتردُّد كمـا قـال تعـالى : ﴿وَدَخَلِ جَنَّتَهُ ﴾ ... الآية. فلا يكون الكفر بالتَّكذيب فقط . ثمَّ إنَّه قد يكون الكافر كافراً أصليًّا لم يدخل في الإسلام أصلاً . وقد يكون كافراً كفر ردَّة إذا دخل في الإســــلام ثمَّ ارتكـــب ناقضـــاً مــن نواقضِه الَّتي هي من أنواع الكفر ، ســواءً كــان جــادًّا أو هـــازلاً أو قاصداً الطّمع من مطامع الدنيا من الحصول على مال أو جاه أو منصِب إلا من فعل شيئاً من ذلك أو قاله مكرهاً بقصد دفع الإكراه مع بقاء قلبه على الإيمان كما قال تعالى : ﴿مَــنْ كَفَـرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـــان وَلكِـــنْ مَـــنْ شَـــرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ الله وَلَهُمْ عَلِياتٌ عَظِيامٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَـــى الآخِــرَة وَأَنَّ اللهَ لا يَــهْدِي الْقَـــوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُوْلئِكَ الذِينَ طَبَعَ الله عَلى قُلُوبِهم وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلِئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ(١٠٨) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِـــي الآخِـــرَة هُــــمْ الْخَاسِرُونَ (١٠٩) (١) (١) (١)

وقال في شرحه لـ "كشف الشـــبهات":

(رفالحاصل أنَّ الَّذي يتكلَّم بكلمة الكفر لا يخلو من أربع

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة : ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ١٠٦ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) صحيفة المسلمون . العدد ٩٩ بتريخ ٢٩٩/٣/١ ١هـ.

حالات:

الجالة الأولى: أنْ يكون معتقداً ذلك بقلبه فهذا لا شكُّ في كفره .

الحالة الثانية: أنْ لا يكون معتقداً بذلك بقلبه ولم يُكره على ذلك، ولكن فعله من أجل طمع الدُّنيا أو مداراة النَّاس وموافقتهم، فهذا كافر بنص الآية: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُمُ اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ﴾، وكذلك في فعل الكفر والسُّرك موافقة الهله وهو لا يحبُّه ولا يعتقدُه بقلبه وإنَّما فعله شحاً ببلده أو ماله أو عشيرته.

الحالة الثالثة: أنْ يفعل ذلك مازحاً ولاعباً كما حصل من النَّفر المذكورين .

الحالة الرابعة: أَنْ يقولَ ذلك مُكْرهاً لا مختاراً وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخَّصٌ له في ذلك مُكْرهاً لا محتا للإكراه، وأمَّا الأحوال الثلاثة الماضية فإنَّ صاحبها يكفر كما صرَّحت به الآيات، وفي هذا ردِّ على من يقول إنَّ الإنسان لا يُحْكَم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يُعلَم ما في قلبه، وهذا قولٌ باطلٌ مخالفٌ للنُصوص »(۱).

<sup>(</sup>۱) "شــرح كتــاب كشــف الشــبهات" (ص ۱۹۳ ـــ ۱۹۶). دار النّحــــاح للنشر والتوزيــع ط۱ ـــ ۱۶۱۹هـ.

### $^{(1)}$ . الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيــــد $^{(1)}$ :

قال في "درء الفتنــة":

« ... وأنَّ الكفر يكونُ بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالفعل وبالشكِّ وبالتَّرك ، وليس محصوراً بالتَّكذيب بالقلب كما تقوله المرحئة ، ولا يلزم من زوالِ بعض الإيمان زوالِ كلَّه كما تقوله الخوارج » (۱).

#### وقال :

«للحكم بالرِّدَّة والكفر موجباتُ وأسبابٌ هـي نواقـض الإيمـان والإسلام، من اعتقاد، أو قــول، أو فعــل، أو شــك ، أو تــرك، مَّا قام على اعتباره ناقضاً الدليلُ الواضــح ، والبرهـانُ السَّاطع مـن الكتاب أو السُّنَّة أو الإجمـاع » (٢).

وقال بعد أن ضرب أمثلةً لكفر الأقــوال والأعمـال:

«فكلُّ هؤلاء قد كفرَّهـم الله ورسوله بعد إيماهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم ؛ لا كما تقولً المرجئة المنحرفون، نعوذ بالله من ذلك » (°).

<sup>(</sup>١)وُلد الشيخ عـام : ١٣٦٤هـ.

<sup>(</sup>١) "درء الفتنة عن أهل السُّنَّة". (ص٢٧) دار العاصمة ط١ - ١٤١٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق . (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق . (ص٤٩).

### ١ ١ ١. "الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّــة":

«التَّكفير بالقول:

اتَّفق العلماءُ على تكفير من صدر منه قـــولٌ مكفِّـرٌ ، سـواءً أقاله استهزاء ، أم عناداً ، أم اعتقـاداً لقولـه تعـالى : (قُــلْ أَبِاللهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْــتَهْزِئُونَ(٢٥) لا تَعْتَــذِرُوا قَــدْ كَفَرْتُــمْ بَعْــدَ إِيمَــانِكُمْ ﴾ (١)» (١)...

#### « التَّكفير بالعمل:

نص الفقهاء على أفعال لو فعلها المكلّف فإلّه يكفر بحا ، وهي كل ما تعمّده استهزاء صريحاً بالدِّين أو حجوداً له ، كالسُّجود لصنم أو شمس أو قمر ، فإنَّ هنده الأفعالُ تدلُّ على عدم التَّصديق ، وكإلقاء المصحف في قاذورة ، فإنَّه يكفر وإنْ كان مصدِّقاً ، لأنَّ ذلك في حكم التَّكذيب، ولأنَّه صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى ، والاستخفاف بالكلام استخفاف بللتكلّم » ().

تَمَّ الكتابُ والحمدُ للهِ على الإسلامِ والسُّنَّة وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصَحْبِه وسَلَّم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبـــة : ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: "سادساً "في المقدمــة.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، مادة تكفير ، وانظر مـــادة ردّة .

#### التوسط و الاقتصاد

لًا كانت مسألةُ الكُفْرِ بالقولِ والعملِ بين إفراط وتفريـــطٍ ، وغلــوِ وتقصيرٍ، وخارجيّةٍ و إرجاءٍ ، أردتُ أن يكون هذا الكتاب كالحسنةِ بــينُ السيئتين ، والفضيلةِ بين الرذيلتين ، والوسطِ بين الطرفين .

قال ابن القيم في كتاب "الروح" (٢٥٢/٢) : (( والفرقُ بين الاقتصاد والتقصير أنَّ الاقتصادَ هو التوسُّطُ بين طرفي الإفراط والتفريـــط ، ولـــه طرفان هما ضدان له : تقصيرٌ ومجاوزةٌ ، فالمقتصدُ قد أخذ بالوسطِ وعَـدَلَ عن الطرفين ...والدينُ كُلَّهُ بين هذين الطرفين،بل الإسلامُ قصدٌ بين المِلل والسُّنَّةُ قصدٌ بين البدع ، ودينُ الله بين الغالي فيه والجافي عنــــه ... وما أَمَرَ اللَّهُ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : فإمَّا إلى غلوٍ ومجاوزةٍ ، و إمَّا إلى تفريطٍ وتقصير،وهما آفتان لا يخلُص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلفَ رسول الله ﷺ وتَرَكَ أقوالَ الناس وآراءَ هم لِمَا جاء به، لا من تَرَكَ ما جاء به لأقوالهم وآرائِهم ، وهذان المَرضَان الخَطِران قد استوليا على أكثرِ بني آدم ولهذا حذَّر السلفُ منهما أشدَّ التحذير ، وحوَّفوا مَــن بُلِيَ بأحدِهما بالهلاك ، وقد يجتمعان في الشخصِ الواحدِ كما هو حـــــالُ أكثر الخلق : يكونُ مقصِّراً مُفَرِّطاً في بعض دينه ، غالياً مُتجاوِزاً في بعضه والْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ »